

# انباالام

دار الفكرالاسامي

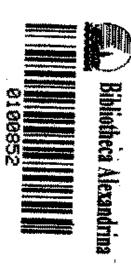



# جهالالبنا

دار الفكر الإسلامي

### مقدمة

## يسم الله الرحمن الرحيم

كثيرة هي الكتابات عن الربا ، ولكن هذا الكتاب يأت بشيء جديد في طريقة المعالجة ووفرة المعلومات والشواهد والأصالة في استنباط الأحكام ، يساق هذا كله بترتيب منطقي يسلم بعضه لبعض ويعرض بأسلوب متميز مفعم بالحياة ..

ويبدأ الكتاب بسرد المعالجات التقليدية عن الربا . والجديد الذي يأتي به حتى في هذا -- `هو بعث محاضرات نادى دار العلوم ، وهي المحاضرات التي لم يشهدها هذا الجيل ، ولم يكتب عنها أو يستشهد بها الذين تفاولوا الموضوع على أهميتها ، ثم هو يصل هذه المعالجة في مستهل القرن بمعالجات المجامع الاسلامية في الشهور والأيام التي سبقت ظهور الكتاب .

ويرى المؤلف أن هذه المعالجات لم تصل الى لب الموضوع ، أى الربا كأداة الفتصاد سرطاني من ناحية ، وكممارسة معينة من ناحية أخرى ، ولهذا خصيص فصلين أحدهما عن حكمة الاسلام في تحريم الربا نسيئة ، والثاني عن مقومات االاقتصاد الاسلامي . ولما كانت البنوك هي - كما ذهب الي ذلك المؤلف بنت الربا . وأمه ، التي أغرقت بتضخمها الربوى الاقتصاد الحديث وهيمنت عليه فقد عقد المؤلف فصلا مسهبا عنها تعرض فيه لنشأتها لتقديم القروض وسر الائتمان و « خلق النقود » والتطرق من الائتمان الى الاختيان والجريرة النكراء للبنوك عندما تأخذ من الفقراء لتعطى الأغنياء ولتقلب رأسا على عقب أي سياسة لتنمية يراد بها العدل ورفع مستوى معيشة الشعب . ويعد الفصل اضافه أصيلة مركزة في موضوعه لا نجدها في كتب الاقتصاد التقليدية أو كتب الربا الاسلامية .

ويختم الكتاب بفصل عن البنوك الاسلامية والعلابسات التى ظهرت فيها والأساليب التى تنهجها ومدى سلامتها ، وما ارتآه من تحفظات على ، المضاربة ، مع عرض استراتيجية تُؤَمِن البنوك الاسلامية ومستقبلها وتمكنها من أن تقوم بدورها كطليعة للاقتصاد الاسلامي .

من هذه الاشارات المقتضية ، يتضبح أن الكتاب يقدم رؤية جديدة متحررة من الموروثات ، وأنه يعالج موضوعه معالجة جادة ويستخدم مادة ثرية بحيث تتضمن ما لم تتضمنه الكتب الأخرى . فالقارىء الذى سيدفع ثمنه – وهو ثمن التكلفة – سيكون رابحا .

وعلى الله قصد السبيل

دیسمبر سنة ۱۹۸٦

دار الفكر الاسلامي

القاهرة ربيع ثان سنة ١٤٠٧

## الفصل الأول المعالجات التقليدية للربا

ظفرت قضية الربا بعناية علماء المسلمين من الصدر الأول حتى الآن لما تضمئته النصوص القرآنية من وعيد شديد لمقترفيه قل أن يتوعد به القرآن أحدا من قادة الشرك والطغيان والمفسدين في الأرض فسادا لاصلاح له ، ثم لما أضافته الأحاديث . بحيث جاوز الربا جريمة الزنا بأضعاف مضاعفة . ومن نلحية أخرى ، فان الربا تصرف اقتصادى مالم يحرم مثل هذا التحريم ، فيمكن أن يسلك سبيله في قنوات النشاط الاقتصادى الذي يؤثر على حياة الناس عامة كما حدث بالفعل .

من أجل هذا . فلا يمكن أن نقول إن هذا الموضوع لم يظفر بمعالجات عديدة ومسهبة . ولكننا نقول إن هذه المعالجات «تقليدية» وكأى شيىء آخر في مجال الدراسات الاسلامية فان هذه

المعالجات التقليدية تعود الى المفسرين والمحدثين ، فتنقل آراءهم ، ثم تختم المعالجة بما جاء فى أقوال أئمة المذاهب ، وترى بهذا أنها قد أوفت القول بما لم يدع قولا لقائل وذهبت فيه كل مذهب .

ومن ملاحظاتنا الخاصة ، فان قضية الريا كانت موضوعاً لاهتمام خاص ومعالجة دفعت به الى صفحات الجرائد وقاعات الأجتماعات في مناسبتين على الأقل : الأولى في العقد الأولى للقرن العشرين ، عندما بدأت فكرة تكوين بنك مصر ، وإنشاء صناديق توفير بالبريد الأمر الذي يتضح من مقدمه مجموعة محاضرات نادى دار العلوم كما سيلى ، والثانية في السبعينات . عندما بدأت فكرة تكوين بنوك اسلامية وأعقبها مباشرة تكوين بنك فيصل في القاهرة .

ومن أبرز مادار في المناسبة الأولى «الندوة التي عقدها ألدى دار العلوم في القاهرة لمناقشة هذا الموضوع وتضمنت عدداً من المحاضرات ومن المقدمة التي صدرت بها هذه المحاضرات ، كما من خاتمة المحاضرات ، يتضبح صراحة السبب الذي دعا اليها . فقد جاء في المقدمة وأما بعد . حمدا لله . والصلاة والسلام على رسل الله . فلما اشتدت الأزمة المالية بمصر هذا العام . وكثر القيل والقال في إنشاء مصارف وطنية . واختلفت أقوال الكتاب في أنواع المضاربات والبيوع والسلم والربا ، ولاسيما هذا الأخير ، فمن منكر ومن متأول ، أراد نادي دار العلوم أن يجمع لكل من يهمه البحث فيه جميع ماقيل في هذا الموضوع من النصوص الشرعية ومن المترخصين وآراء الموضوع من النصوص الشرعية ومن المترخصين وآراء

المتأولين من جميع أهل العصر . فأعد لذلك عدة حفلات بحث فيها الخطباء في الموضوع من جميع وجوهه . ورأى مجلس إدارة النادى أن تجمع هذه الخطب في مجموعة تنشر للملأ . حتى تكون خير مرجع شامل لأكثر ماقيل في الموضوع وليس للنادى رأى خاص فيه يعتبر كفتوى شرعية . أو أصل ديني . لأن هذا ليس من أعماله الخاصة .

وجاء في الخطبة الأخيرة التي ألقاها حفني ناصف فالمسألة المعروضة للبحث هي ، هل يجوز أن يكون للمصربين في مصر مصرف ببنك، أهلي بالمعنى الحقيقي ، يقوم بتأسيسه جماعة من مصر بأموال مصرية ، يقترض منه المصريون مايحتاجون اليه من النقود بفائدة معتدلة ، ويخلصوا بنلك من استبداد المصارف الأجنبية منهم، .

أما في المناسبة الثانية . فقد برزت فيها يعض الهيئات الإسلامية ذات الطابع الدولي والمؤسساتي ولاتزال أصداؤها تتردد وفيما بين هذين عني يمعالجة الآمر عدد من الفقهاء والعلماء في كتب أصدروها خاصة لهذا الموضوع – ومنعرض ليعضها .

#### محاضرات نادى دار العلوم:

ألقيت هذه المحاضرات ابتداء من ١٢ ربيع الأول ١٣٢٦ عندما ألقى الشيخ عبد العزيز شاويش المحاضرة الأولى حتى المحاضرة الأخيرة والتاسعة، التي ختم بها حفني بك ناصف الندوة -٧-

في ٢٩ ربيع الأول ١٣٢٦ وكانت المحاضرات نتلي تباعاً . وفيما نظن ، فلم يكن هناك مناقشات أو أنها إن وجدت فلم تسجل في الكتاب الذي أصدره النادي متضمنا هذه المحاضرات<sup>(١)</sup> . والذي لاربب فيه أن هذه المحاضرات قد ظفرت بعناية كبيرة ، وعلقت عليها الجرائد . ولعل أهم هذه التعليقات هي ما كتبه صاحب الأهرام في العدد ٩١٥٠ يوم الجمعة ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٣٢٦ عندما كان بصدد الحديث عن انشاء بنك وطنى في مصر وجاء فيه : سمع أعضاء نادى دار العلوم هذه الصبيحة ، فأخذوا يتباحثون في هذه المسألة ، ويتساءلون أين حد الربا ، وحد الاستثمار ، ولكن مباحثهم لاتزال عقيمة ، لأنه لم يجسر أحد منهم على البت بالحكم مخافة أن يرمى بالكفر فهم في خطبتهم يجومون حول الموضوع حوما . ولا يجابهونه مجابهة . مع أن المغفور له الشيخ محمد عبده تقدمهم في هذا السبيل وأفتى على قاعدة أن الله أراد بالناس اليسر لا العسر . وأن الفائدة غير الربا . وأن الربا المحرم دينا هو الربا المحرم قانونا والمحسوب جناية ، كما ألف الشيخ ابراهيم بن عثمان السمنودي المنصوري كتاباً في الرد على هذه المحاضرات بعثوان . وتوجيه الملام الى من حلل الربا

<sup>(</sup>۱) طبعت المحاضرات في مطبعة الواعظ بأول شارع درب الجماميز بمصر - دون تاريخ والكتاب في ١٣٦ صفحة من القطع الكبير ٢٣ سم × ١٥ سم وتضمنت محاضرات الاسائذة الشيخ عبد العزيز شاويش والشيخ محمد سلامة والشيخ محمد الخضرى والشيخ اسماعيل خليل والدكتور توفيق صدقى والشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ دسوقى جوهرى والشيخ محمد رشيد رضا وحفنى بك ناصف ، والقيت المحاضرات جميعها بقاعة مدرسة عبد العزيز .

فى الاسلام، وتضمن اشارة مقتضبة النى محاولات سابقة لاستثناء فوائد البنوك من اطار الربا قام بها رفيق العظيم والدكتور محمد توفيق صدقى ومحمود عطيه سليمان من زفتى «ارغبتهم فى تأسيس بنك»

ومحاضرات نادى دار العلوم تكاد تكون حلقة منسية فى الكتابات الحديثة ، ولعل أحدث ماقرأنا عن ذلك هى الاشارة الموجزة في كتاب الشيخ أبو زهرة عن الربا وجاء فيها ..

\*.. ولكن في أول هذا القرن طغت المدنية الأوربية على الأمة الاسلامية وأفسدت مقابيس الأمور عندها ، فوجد من بين المسلمين من يؤمنون بالحضارة الأوربية أكثر من إيمانهم بحقائق الأديان وهدى القرآن . وأثر تفكير هؤلاء في بعض نادر جدا من علماء المسلمين فوجد في نهاية العشر سنين الأولى من هذا القرن من ينادى بتحليل الفائدة القليلة ، وكانت آنذاك تسعة في المائة بمقتضى القانون . فما أن انطلق ذلك العالم بتلك القالة حتى البرى له علماء أجلاء وبينوا أنها نبوة ، وحفل نادى دار العلوم بالردود . فالتزم الرجل الصمت ولم يعدها ونامت هذه الفكرة ، أو قبرت ختى استيقظت مرة أخرى في السنوات الأخيرة ، وجهر بها بعض من العلماء فحق علينا أن نناقش قولهم ومايينون عليه كلامهم (۱) ه .



<sup>(</sup>۱) تحريم الربا تنظيم اقتصادى للشيخ ابو زهرة ص ٥٤ (الدار السعودية - جدة) .

وكما أشرنا ، فقد كان أول المحاضرين في نادى دار العلوم هو الشيخ عبد العزيز شاويش الذي استهل محاضرته بنقد فاس لتخبط المسلمين تجاه الاسلام واختلطت البدعة بالسنة حتى اشتبه الأمر على الناس ، بل حلت البدعة محل السنة في كثير من الأحوال . حتى أننا نجد معظم الناس تستوحش نفوسهم عند ذكر الأحكام الشرعية اذا أتت عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة .

وهذه الحالة التي تحن فيها قد أوعد بها النبي عَلَيْكَ بقوله في الدين موسيعود غريبا كما بدأه وهل من غربه أشنع وأبشع من أن تذكر أحكام الله من كتابه ، فتستنكر وتتلى آياته فلا تمر بالاسماع الا وهي منطلقة .

أصبحت حالة المسلمين أيها السادة : منتهى العجب وعبرة العبر . يشربون الخمر ولايبيعونها . ويأكلون الربا ولا يؤكلونه . فكأنهم قضى عليهم أن يخسروا الدنيا والآخرة . أما خسرانهم الدنيا فلتحرجهم عن طلب الرزق من الأسباب والطرق التى يزعمون أنها محرمة . وكذلك لانفاقهم مالهم في سبيل الشيطان . فنراهم يأكلون الربا ويفستون ويقامرون ، ويختلفون الى معاهد الفحش . وأماكن القصف حتى اذا سمعوا دعوة مصلح وتأويل عالم لشدىء من كتاب الله ثارت حميتهم الكاذبة ، وعلت أصواتهم المنكرة ، وقالوا أن فلانا يريد تحليل الموقوذة ، وفلانا يحاول إباحة الربا ، وفلانا كذا . . حتى يخيل اسامع مقالاتهم وأهو جاهل بأخلاقهم وأحوالهم أنهم ملائكة الله هبطت الى الأرض

لانقاذ دينه من أيدى المارقين ، أو أنهم الشهب جعلت رجوما للشياطين . فمن المسائل التي هي في الحقيقة عقدة العقد ، وعضلة العضل . أيها السادة مسألة الربا في الاسلام . فان الانسان ليقرأ مباحثه في كتب الغقه . فلا يكاد يخرج من بابها الاوقليه منخلع . وفؤاده وجل . ونفسه جازمة بأن لامحيص من الخلود في النار . وأن لا أمل في مغفرة الله تعالى . وأن نظرة واحدة في فصل من فصول الربا لتحمل الانسان على الجزم بأن معظم معاملاتنا من المبايعات والمؤاجرات والقرض والسلم والصرف ونحوها كلها لاتخلو من ربا فكيف يكون شأن المسلمين اذا أبها السادة . وهم محفوفون كل وقت بألسنة من نيران جهنم ليس بينهم وبينها الا أن يعوتوا فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .

إن هذه الغقرات تصور حيرة المسلمين في فترة الانتقال ما بين الحضارة الأوربية الباهرة وبقايا ورواسب العقيدة ، كما أنها تنبىء بأن للمحاضر رأيا غير ماتضمنته الكتب التقليدية ، وبالفعل فانه بعد أن استعرض أقوال المفسرين والفقهاء . انتهى الى أن والنه في الربا هي للعهد . أي أنها تتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم (العرب) بأنه ربا - كما قال الفخر الرازى . وان هذا الربا المعروف هو الربا النسيئة المضاعفة وأن الربا الذي ليس فيه مضاعفة كأن يحصل القرض بفائدة قليلة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم . وانما أخذ من القاعدة الأصولية القاضية باعطاء القليل حكم الكثير سدا للذرائع واغلاقا للباب بالمرة ،

وناقش الشيخ عبد العزيز شاويش حديث وكل قرض جر نفعا فهو رباء فقال وقد استدل الفقهاء على تحريم كل قرض جر نفعا بما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضاله بن عبيد بلفظه كل قرض جر نفعا فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ورواه الحارث بن أبي أسامه من حديث على عليه السلام بلفظ أن النبي على أله عن قرض جر نفعا ، وفي رواية متروك قرض جر منفعة فهو رباه وفي اسناده سواد بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغنى لم يصبح فيه شيء ووهم أمام الحرمين والخذالي فقالا انه صبح (قال) ولاخبرة لهما بهذا الفن ، أي فن الحديث ، لأنهما ليس من رجاله انتهى ملخصا من نيل الأوطار ج ص ص ١٠٠٠

ولخص نتيجة بحثه عن ربا النسيئة وما جاء فيه من نقول في :

- (١) أن الأنمة رضوان الله عليهم اختلفوا في آية دوأحل الله البيع وحرم الرباء فقال بعضهم إنها من كلام الله تعالى . وقال . بعضهم انها من كلام المشركين ..
  - (٢) معظم المفسرين على أن الآية من قبيل المجمل الذي يحتاج بيانه الى تفسير السنة لأنه لايمكن أن تكون «الى للاستغراق اذ الربا معناه الزيادة ، ولو كانت للاستغراق لشملت كل مافيه زيادة ، فيدخل فيها البيوع المباحة ، وهذا خلاف الواقع اذ بناقضه قوله تعالى قبل ذلك وأحل الله البيع ، قال

الفخر الرازى في قوله تعالى وحرم الربا انما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه ربا .

- (٣) قد علمت مما تقدم أن الربا الذي كأن معروفا في الجاهلية انما هو ربا النسيئة المضاعف وقد اقتطفنا لكم فيما سبق مافيه الكفاية فارجعوا اليه .
- (٤) أن الربا الذي ليس فيه مضاعفة كأن يحصل القرض بفائدة قليلة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم ، وانما أخذ من القاعدة الأصولية القاضية باعطاء القليل حكم الكثير سدا للذرائع واغلاقا للباب بالمرة ، وكذا من الحديث الذي أنينا عليه أنفا وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا .
- (٥) علم من كلام عمر بن زيد السابق أنه لم يصبح في هذا الباب حديث ، وأنه لاعبرة بما قاله امام الحرمين والغزالي من أنها صحبحة .

ولاحظ أن قاعدة اعطاء القليل حكم الكثير سدا للباب ليست بالقاعدة الاجماعية ، فأن مثل هذه المسألة ، مثل القول في الخمر ، فأن مشربها حرم بنص القرآن ، وقد الحتلفت الأثمة في قليلها غير المسكر كالقطرة والقطرات فمنهم من قال بمنعه اعطاء للقليل حكم الكثير وسدا للذرائع ،

وقال الشيخ شاويش .

وقبل الانتقال بكم أيها السادة الى ربا الغضل أريد أن آتيكم هذا بما خطر لمى فى توجيه القول بتحريم القليل والكثير من الربا فأقول .

من المعلوم أنه اذا اقترض زيد من خالد مائة جنيه مثلا أصبح هذا المبلغ دينا في ذمة زيد المقترض لابد أن يدفعه للمقرض الذي لايحتمل شيئا من الغرم لو أصابت هذا المال جائحة أو سرقه سارق أو اعتدى عليه معتد . فالمقرض اذا لاعلاقة له بتلك العين المقترضة ، فاذا اشتغل المقترض بهذا المال فائما يشتغل بماله ، واذا ربح شيئا قائما نال ذلك الربح بشيئين أحدهما هذا المال الذي انتقل الى ملكه بمجرد القرض والثاني مابذله في ذلك السبيل من العمل والكد . فاذا لم يكن صاحب المال الأصيل (المقرض) يحتمل شيئا من الغرم ، فكيف له أن يدعى قسطا من الغنم ؟ يهلك المال المقترض من غير تعد منه ، ولاتفريط في سبيل حفظه ، ثم هو مع ذلك يلتزمه للدائن بتمامه ، بل يلتزم أيضا ما فرض عليه من الربا . ولعل هذا هو السر في تحريم الربا وتحليل المضاربة الشرعية ، اذ في المضاربة الشرعية يكون المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما بالاتفاق ولايضمن العامل الربح الذي يضارب فيه الا اذا تعدى عليه أو فرط في صيانته ، وفيما عدا ذلك فهو وكيل لصاحب المال في ماله شريك له في ربحه .

ومن المعلوم أن لرب المال أن يشترط على المضارب الا يبيع البضائع التي يضارب فيها بريح أقل من عشرة في المائة مثلا من رأس مالها ، فاذا وقع هذا الشرط في عقد المضاربة أمكن لرب المال أن يعرف من أول الأمر مايصيبه مسن الربح على وجهد التقاريب .

وغير خفى أن اعطاء هذا المال على مضاربة يحمل صاحب ألمال على البحث عن تصرف العامل في ماله لأنهما شريكان في الربح فكان جديرا الايترك العامل من غير مراقبة حرصنا على حظه من الفائدة ، وبهذا يجد العامل أيضنا نفسه تحت اشراف ذي المال ورقابته ، فلا يعبث بالمال عبث المقترضين الذين أنما يعيشون بمال يعتقدون أنه ملك لهم منذ تم لهم عقد القرض . إن معظم المقترضين للأموال من المصارف (البنوك) لم تدمر بيوتهم أيها السادة ، ولم يجردوا مما ملكت أيديهم لمجرد أنهم خالفوا الله فتعاملوا بالربا ، بل ان مرجع تفويض أركانهم وسوء منقلبهم أنهم يأخذون مايقترضون بالغا مابلغ ، ثم يتصرفون فيه تصر ف السفهاء المفسدين يذهب أحدهم الى المصرف (البنك) و يأخذ منه ماتناولته بده وماتحتمله أملاكه وأسبابه ، حتى اذا خرج من بابه انطلق يعدو عدو الظليم اما لكأس يعاقرها أو لغادة يداعبها أو لميسر يلعبه أو لظالم يستعين به على نهب أو سلب أو قتل أو حرب وقد يأخذه ويبنى به في ضبيعته قصرا ممرداً من قوارير حتى اذا فرغ من تشييده وقضى فرط سفهه بتبديد مابقي بيده انقلب راجعا الى المدن العظيمة فاشترى له الأثاث الفاخر والغراش الوثير والآنية الثمينة ، فاذا قصرت يده هرول الى المصارف ورهن كل مالديه من تليد وطارف وعاد الى حيث الفراش والرياش والأراثك والطنافس، ثم يتذكر مالذ من المأكل والمشارب فتتحلب أشداقه وراءها وينسى مابه من أعباء تلك الديون ، فيذهب الى معاهدها ليقضى منها لبانته حتى اذا جاءت سكرة الحجز بالحق تلفت يملة ويسرة يحاول ملجأ يأوى اليه حين

لاوزر ويلتمس مخرجا يفر منه فلا يجد الاحميما وعذابا أليما . فأمثال هؤلاء أيها السادة لم يفسدهم مجرد دخول الربا في معاملاتهم ، وانما قضت عليهم جهالتهم وسفه أحلامهم وقصر أنظارهم وفساد أخلاقهم أن يفعلوا ذلك . ولو أن القرض خال من الربا كما يفعلونه لو كان ذلك المال الذي يبددونه غلة أرضهم أو رأس مال تجارتهم ، ولذلك نجد بعض من يأكلون الربا أو يؤكلونه لايكاد يصيبهم أذى ، أولئك الذين يعرفون كيف ينتفعون بما في أيديهم وماخلفهم من المال والأسباب ،

وزبدة القول بتمامه أن أمامنا أمرين .

(۱) أن نتابع جماعة المسلمين الكثيرين لتحريم الربا القليل احتياطا وتحرزا كما حرمنا الكثير المضاعف بعبارة القرآن الكريم والمخرج اذا من هذه الشدة التي كادت تزهق النفوس أن نلجأ الى المضاربة الشرعية التي يكون فيها المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما على ما اتفقا ولا أن نقصر على تحريم ماحرم الله في كتابه وهو ربا النسيلة المضاعف الذي نزل فيه القرآن وليس في العرب الذ ذاك ربا سواه وهنا لخالف الجمهور بحكم العرب الذ ذاك ربا سواه وهنا لخالف الجمهور بحكم التي لاتماثل الدين قدرا ولا تؤدي الى غين المدين غبنا التي لاتماثل الدين قدرا ولا تؤدي الى غين المدين غبنا فاحشا كما فعلت الحكومتان الاسلاميتان العثمانية والفارسية واعلموا أيها السادة أن القول بتكفير مستحل هذا النوع القليل ينبني عليه تكفير خلفاء المسلمين وقضاتهم

وعلمائهم ، فان قضاة الترك الشرعيين في البلاد العثمانية . يتنفذ جميع أحكام هذا في البلاد التي تحت رياستهم . وبقضائهم فليتأمل المسلمون فيما عسى أن يكون عاقبتهم وليتدبروا فان الخطر من ورائهم محيط .

#### \* \* \*

ومن الذين ذهبوا الى تحريم الممارسات المصرفية واعتبارها ربا الشيخ محمد الخضرى فى خطبته التى قال فيها ..

### أيها السادة:

ليس موضوع بحثنا الآن تحريم الربا وتحليله أذ ليس ثمت مجال لذلك بعد قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وليس منا من يخطر بباله أن يخالف نص الآية العظمى واثما البحث بدور على سؤالين كانا ولايزالان موضوع البحث بين السلف من المجتهدين رضوان الله عليهم وهذان هما .

- (١) ماهو الربا الذي تنص الآية على تحريمه ٢
- (۲) في أي نوع من الأنواع التي يتبادلها الناس يكون الريا؟

ومتى أمكنت الاجابة عليهما أمكن أن نطبق بعض المعاملات الجزئية المنتشرة بيننا وهى التى سال سيلها حتى صار في كل جيب منها أثر .

تعلمون أن الأساس في الأحكام الشرعية لايخرج عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَلَيْهُ وعلى هذا الأساس ينبني الاجماع والقياس فكأنه ليس أمامنا في الحقيقة الاكتاب وسنة فمتى وجدنا فيهما ضالتنا لانعدوها الىغيرهماوالا فزعنا الى اجماع المسلمين فان لم يكن قاس القانسون من المجتهدين حسبما يريهم الله سبحانه فلننظر نظرة في الكتاب الكريم متبعين في ذلك سنة من قبلنا مهتدين بهديهم.

جاء في القرآن الكريم ذكر الربا في أربعة مواضع :

- (۱) في سورة الروم وانما بدأنا بها لأنها الأولى في هذا الموضوع اذ هي مكية والآخر مدنيات قال تعالى (وماآتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) .
- (۲) آیة النساء وقد جاءت بصدد البیان لمعایب الیهود وارتکابهم
   مانهی الله عنه قال تعالی متکلما عنهم (و أخذهم الربا وقد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل) .
- (٣) آية آل عمران قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلدون).
- (٤) آيات البقرة وهي آخر الآيات نزولا في هذا الموضوع اتفق على ذلك المفسرون قال تعالى (الذين يأكلون الربا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا وبربى الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم . ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون) .

أما آية الروم فان من يعتد بقولهم من المفسرين أولوها بما لايدخل نحت بحثنا الولوها بما يعطى الناس بعضهم بعضا يعطى الرجل العطية يريد أن يعطى أكثر منها وتلك بعض هداياهم بذلك فسر الآية ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك نقل ذلك عنهم شيخ المفسرين الطبرى . ومن هذا المعنى قوله تعالى مخاطبا للنبى عَنْ (ولاتمنن تستكثر) أى لاتهب أحدا هبة وأنت تطمع أن يرد عليك أكثر منها .

ويبين أن هذا هو المراد لا مانحن فيه أمران: الأول - أنه عبر فيها بقوله آتيتم أى أعطيتم بخلاف قوله في الربا الذي نحن فيه: لاتأكلوا الربا - الذين يأكلون الربا . وقابل ذلك بقوله وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فالأولى عطية يراد بها الاستكثار والثانية عطية يراد بها وجه الله . الأولى مذمومة معقوتة والثانية محمودة مباركة - الأمر الثاني - أن هذه الآية مكية ولم يعهد التشريع الجزئي فيما نزل بمكة من الآي وانما الأمر فيها مقصور على التوحيد واليوم الآخر وأمهات مكارم الأخلاق كالعدل والاحسان الخ . أما التشريع الجزئي فانما هو في الأخلاق كالعدل والاحسان الخ . أما التشريع الجزئي فانما هو في يعرفه من أتقن علم القرآن وتأويله .

وأما آية النساء فهى تاريخية ينبئنا الله فيها عن قوم حرم عليهم الربا فأخذوه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وحرم عليهم طيبات أحلت لهم .

بقى الكلام في الآيتين الآخريين المنهى فيهما عن أكل الربا آية آل عمران وآية البقرة .

جاء الربا فيهما معرفا بأل وهي لاتعدو ثلاث معان الاستغراق والجنس والعهد .

ليس يمكن أن يجعلوها للاستغراق المجرد عن العهد لأن المعنى حينئذ أن كل ربا أى كل زيادة حرام منهى عن أكله وهذا باطل لأن الزيادة قد تكون في البيع وقد أخبر الله صريحا أنه أحله فقال وأحل الله البيع فمن المسروري أن تكون هناك زيادة أخرى لاحظها المشرع ونهى عنها ولابد أن يكون السامع بها عهد حتى يصمح أن يكون مكلفا .

ولا جائز أن تكون أل للجنس لانهم يريدون به الماهية أى المحقيقة بقطع النظر عن تشخصها في فرد من الأفراد ولا معنى للنهى عن كل الحقائق الذهنية فانها لاتوجد في الخارج الامشخصة بصفات تميزها واذا بحث الباحث فانما يبحث عن تلك الصفات .

لذلك قال المفسرون ان أل في الآيتين للعهد الذهبي أو الذكرى فأن الذين رد الله عليهم قالوا انما البيع مثل الربا فهو شيء معهود لهم متعارف عندهم يشتبه أمره بالبيع حتى خيل اليهم

أن يقيسوا أحدهما على الآخر فيقولوا انما البيع مثل الربا يعنى أن البيع الذى هو حلال باتفاق لايدعى أحد تحريمه يشبه الربا فما معنى تحريم هذا وتحليل ذاك .

ولابد اذا لفهم الآية من الرجوع الى تعرف ما كان العرب يفعلونه أذا أربوا .

قال المفسرون كان العربي اذا داين رجلا لأجل وحان الأجل يقول لمدينه أعط أو أرب فأيهما اختار كان والارباء مختلف فقد يكون بالعين وقد يكون بالسن فبالعين كأن تكون الناقة ناقتين وبالسن كأن تكون الجذعة حقه والحقة بازلا الخ.

والمعنى المفهوم من ذلك أن هذا زيادة تقابل أجلا و لا مقابل لها الا ذلك . هذا ما كانت العرب تفعله و هو ما جاء القرآن الكريم بالنهى عنه ولقد أوضحه رسول الله عَرِّقَ بقوله انما الربا في النسيئة ومعناه أن الربا المحرم أن تكون الزيادة المعطاة في مقابلة النسيئة لا في مقابلة سلعة تباع . الى هنا نبينت حقيقة الربا وهي الزيادة في مقابل الأجل .

بقى الجواب عن السؤال الثانى وهى الأشياء التى يكون فيها الربا حراما . أكل شسىء أجل اداؤه فزيد فيه للتأجيل يكون حراما منهيا عنه أم خاص بشسىء دون شىء ؟

هنا وقف المجتهدون رضى الله عنهم مواقفهم المعهودة فى الاستنباط بعد أن اتفقوا كلهم على أن الآية من قبيل المجمل لابد لها من بيان والاجمال انما هو فى بيان الأنواع لافى الحقيقة فرجعوا

الى السنة التى اليها مرجع كل مستنبط فى فهم ما أجمل من القرآن لأن رسول الله عَرِينًا هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم الناس بما يراد منه . روى لهم الحديث المشهور بحديث الأشياء السنة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر . فالزيادة التى تقابل أجلا من هذه الأشياء السنة محرمة لا محالة بالنص فمن يأخذ أردب قمح فى الصيف بأردب ونصف حين المحصول فقد أربى ومن يأخذ مائة جنيه ذهبا بمائة وعشر الى أجل فقد أربى وارتكب مانهى الله عنه . وبعد أن اتفقوا على ذلك اختلفوا بعد فيما وراء هذه الأشياء السنة هل يبقى على أصل الاباحة حتى لو أخذت قنطار ا من الزبيب بقنطار ونصف الى أجل كان مباحا أو هناك شيء أدق من هذه النظرة الأولى .

من مجتهدى المسلمين جماعة كانوا لايتجاوزون ظواهر النصوص بل يقفون عندها ولا يتعدونها ورئيسهم داود بن على الذي عاش في القرن الثالث من الهجرة وهؤلاء الظاهرية قصروا أمر التحريم على هذه الأشياء السنة ورأوا الزيادة لأجل فيما عداها حلالا .

أما رجال القياس الذين يقولون ان الأصل في الأحكام المتعليل فانهم قالوا ان النص على هذه الأشياء لابد أن يكون لعلة فنبحث عن هذه العلة ومتى ظفرنا بها ألحقنا بهذه الأشياء ما مثلها في تلك العلة وهنا اختلفت بهم الطرق في استنباط العلة التي تجمع هذه الأشياء فقال الامام محمد بن ادريس الشافعي انما حرمت الزيادة في هذه الأشياء للنقدية في النقدين ولكون الأربعة الأخرى

مطعومة فألحق بها كل مطعوم وقال الامام مالك بن أنس ان العلة فيما وراء النقدية أنها يقتات بها وتدخر فألحق بها كل مقتات به مدخر . وقال الامام أبو حنيفة ان العلة كون هذه الأشياء مقدرة بالكيل أو الوزن فكل ماكيل أو وزن فذلك حكمه . وليس من شأننا الترجيح بينهم أيهم أصاب وجه الحق في استنباطه على أن ذلك لايفيدنا كثيرا بعد اتفاقهم على أن النقدين مما يحرم فيه الارباء وهو الزيادة في مقابلة أجل فهو محرم باجماع المسلمين .

أما ربا الفضل المجرد عن النساء فهو الصرف وكما يبتاع الانسان ذهبا مصنوعا وزنه عشرة مثاقيل بذهب قدره اثنا عشر مثقالا وهذا هو الذي كان فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فقليل منهم أحلوه لأنه ليس بربا حقيقة وانما الربا في النسيئة ومن هؤلاء ابن عباس والكثير حرموه والأمر فيه هين وبما قدمناه ظهرت معنى المثلية في قول من قالوا انما البيع مثل الربا فان في كل زيادة وغاية الأمر أن الزيادة في البيع مقابلة عمل قام به البائع من تحضير السلعة وانه كان ضامنا لها اذا هلكت والزيادة في الربا في مقابلة مانال الدائن من عدم انتفاعه بماله في تلك المدة فرد الله عليهم بالفرق بين الزيادتين حيث أحل الأولى وحرم الثانية لمعان سيأتي الكلام عليها .

يظهر مما قدمناه أن مايقعل الآن من المعاملات في البنوك من اعطاء المائة بمائة وعشرة مثلا الى أجل هو ربا النسيئة محرم شرعا بالكتاب والسنة والاجماع لأن هنا زيادة قابلت أجلا في أحد النقدين .

وأما حديث الأضعاف المضاعفة في آية آل عمران فانما يراد به ان الدين قد يصير أضعافا مضاعفة اذا توالت عليه الآجال وقد ذكر الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش أن العرب كانوا يؤجلون ويزيدون زيادة في السن فيأخذون بدل بنت المخاض بنت اللبون وبينهما في السن سنة فأين هذا الأضعاف لكن أن توالي التأجيل سنة فسنة فقد تصير بنت المخاض بنتي مخاض أو ثلاثا ومما يقطع قول كل خطيب قوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم) فجعل لهم أن هم تابوا رؤوس الأموال فحسب ولم يزدهم عليها لا قليلا ولا كثيرا . ولايغيب عنا ماكنا مبتلين به منذ زمن عليس بطويل من مداينات الأروام واليهود للفلاحين في القرى فأن الربا كان يضاعف الدين مرارا مع توالى الآجال حتى لايبقي المدين شيئا فنرى من هذا البيان أن الربا الذي يؤل الى أضعاف الدين. من أفراد ما حرم وليس هو كل ما حرم .

بقى علينا أن نفهم بعد لم حرمت الشريعة هذه الزيادة المقابلة لأجل خصوصا ونحن نرى الناسقد ضاقت بهم الحيل فاشرأبت أعدقهم لما يقال في هذا الموضوع وكل يود أن يرى لنفسه مخرجا من هذا المضيق مع عدم اعتباره مخالفا لشريعته التي رضيها لنفسه .

لانزعم في هذا المقام أن الربا مسلوب المنفعة في كل جزئياته فان هذا مصادرة للبداءة فانا نرى صورا كثيرة وفيها للربا فوائد تكاد تخرج الانسان من ضرورة لحقته أو كارثة ألمت به ولكن الشارع دائما يراعى في تشريعه الجهة الغالبة في الأمر فان

غلب عليه الشر في الجملة حرمه وأن غلب عليه الخير في الجملة أحله لكنه لايهمل الجزئيات التي تظهر فيها الضرورات بمظهرها المؤلم وحيننذ يبيح الشارع للفرد أن يمس مما حرم بقدر مايخرجه من الضرورة ألا ترون أن الشارع قد حرم الخمر والميسر وهو يقول في محكم الكتاب (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اللم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) فرجح جانب الائم وحرم حتى القليل لأنه ذريعة الى الكثير ولم يراع بالضرورة في هذا التشريع العام ماعليه بعض الأفراد القليلين جدا من غلوهم في الشرب حتى لايسكروا لأنه انما يراعي في تشريعه الجهة الغالبة وقد أباح كثير من الغقهاء لمن أحاطت به العلة وأخبره الطبيب العدل أنه الشفاء له الا بالخمر أن يتناول منها بقدر مايزيل علته بناء على القاعدة العامة (الضرورات تبيح المحظورات) والضرورات تقدر بقدرها . كذلك المال في الربا فان الشارع رأى أن مضاره في جملة الأمة أكثر من نفعه وأنه يؤل بالأموال أن تكون دولة بين الأغنياء من الأمة وهو الأمر الذي أحس بثقل وطأته العلماء من غير المسلمين والشارع يريد أن تكون الثروة متبادلة بين الأمة كافة غنيها وفقيرها لهذا أقفل باب الربا وحرمه بتاتا قليله وكثيره ولا أظن الوجدان والحاجة تحولان بيننا وبين الحقيقة مهما كان لهما من القوة -

كان الناس لعهد غير بعيد قبل أن تكثر بيننا البنوك يكتفى الواحد منهم بما بيده من الأرض التى يزرعها ويستغلها أن كأن من الملاك ويكتفى بما يكسبه من العمل بماله القليل أو الكثير أن

كان من التجار ويرضيه الكفاف من العيش ان كان من العمال فكان الشمىء القليل الذى في البلاد يقوم بحاجتهم فلم تثقل عليهم وطأة الدين ولم يتصرف فيهم صاحب الدين بماله من الحق والقوة تصرف السيد بعبده أو المخدوم بخادمه .

فاضت أموال أوربا ودخلت مصر على أيدى المهرة من أصحابها وفتحت للناس أبواب الاستدانة مقابل ربح قليل أو كثير يؤدى في أجل معين ، كان ماذا ؟ كان الناس أمام هذا البحر الطاغي أحد رجلين مالك لأفدنة يراها أقل مما يجب أن يظهر به أمام الناس فاستدان ليكثر منها ، وتاجر بيده مائة دينار يشتغل بها فرآها لاتفيد فأراد أن يتجر بألف فاستدان لينال ذلك ، وقل من هذين بكثير رجل ذو حاجة أراد الاستدانة سدادا من عوز حتى اذا ناله شيء من الربح سدد ماعليه .

كان من وراء ذلك أن كثرت بأيدى الناس أموال معظمها ليس لهم وتبع ذلك بحكم الطبيعة ارتفاع عام في أثمان الأراضي وأثمان السلع وأثمان المأكولات وحسب هذا كله من الثروة التي فاضت على البلاد .

والحاسب يرى أنه اثقل الكاهل بديون أجنبية تقدر بنحو مائتى مليون من الجنيهات نصفها على الحكومة والنصف الآخر على الأمة .

أيها السادة . يعرف رجال العمران الثروة بأنها فاضل مابين الايراد والمنصرف فالذي ايراده عشرة ومصرفه ثمانية ذو

ثروة والذي ايراده الف ومصروفه ألف ومائة لا ثروة له . واذا نحن نظرنا الى البلاد جملة نراها الآن من الصنف الثاني وقبل أن تفتح البنوك أبوابها للدين والارباء من الصنف الأول كثرت الآن ايراداتها وكثرت الأموال بأيدي الناس ولكن مايحتاجون اليه لمصرفهم أكثر مما بايديهم لأنه صار من الضروري دفع الفائدة السنوية على مافي الذمة من الديون وهي نحو عشرة ملايين من الجنيهات تخرج من أيدينا كل عام ولانستفيد منها شيئا . مثل هذا البؤس الحقيقي نراه اذا نظرنا الى الأفراد فقد اخبرني الثقات الذين لأبدفع قولهم في مثل هذا الشأن انه قلما يوجد فرد من ملاك لأطيان الا وكاهله مثقل بهذا العبء الثقيل عبء الدين الذي لم يستدنه لسد ضرورة لحقت وانما استدانه طمعا أن تزيد ثروته فلم يدرك ما أمل وكم من بيوت كان لها شأن عظيم فانقلبت الآن ظهرا على عقب وصار يضرب بها المثل في تقلب الأحوال .

انى اعرف موسرا عظيما وسريا كريما استدان فى العام الماضى ألف جنيه بسعر المائة ثلاثين ليقضى فسحته الصيفية بباريس وارباضها .

ومما يدلنا على أنه لا ثروة لنا في الحقيقة ان البنوك لما قبضت أيديها عن التسليف ذهل الناس أشد ذهول ووقفت حركات العمل لأن العمال كانوا يشتغلون بغير مالهم لتنمو ثروتهم فما أقسى حكم الوهم الذي يخيل الى الناس انهم مثرون وهم في الحقيقة الى الخراب سائرون. لو كانت الأموال المعدة للدوران بين الناس من مال الأمة لكانت المصيبة أقل اذ كنا نقول ان مال الأمة بين أفرادها بقدر مايذهب من جيب أحدهم يدخل جيب الآخر ولكنها أموال الغير لاتلبث بايدينا الا بقدر ما تأخذ مثلها وتعود الى صاحبها وان لم تجد لها مثلا اكتسبت حقا على العقارات حتى يأتى يوم نرى فيه أن مابايدينا هو عارية مستردة أو نرى انفسنا فيه عمالا بالأجر النا بالحقيقة سائرون في هذا الطريق وقد خطونا فيه خطوات واسعة والفضل في ذلك كله للنظرة الأولى التي تصل بالانسان الى مالا يحمد منعبته وتمنيه الأماني الواسعة وهولاه غافل عما يضمزه له الزمان . أنا لا أنكر أن الناس قد تورطوا كثيرا حتى سنتبههم يوما ما فينظر عقلاؤهم وذوو الرأى منهم الى الأمر نظر متدبر فيقالون من السرف وتبذير المال فيما لا طائل تحته متدبر فيقالون من السرف وتبذير المال فيما لا طائل تحته ميراعون مثل عامتنا (على قد لحافك مد رجليك) .

قلت لو كان المال مالنا كانت المصيبة أقل لأن فيما نحن فيه الآن مصيبتين أما لو كنا نتصرف فيما لنا فان المصيبة تكون واحدة وهي مآل المال لأن يكون بأيدى جماعة من الأغنياء فيستحلون ابتزاز الأموال من الفقراء وهم على مهاد الراحة لايعملون وهذا مانظر اليه الشارع اذ حرم الربا ، وهذا بعينه مانراه في الأمم التي يهمنا جدا أن نكون مماثلين لها في كل شسيء من غير أن نعد لأي أمر عدته ، فأن الأغنياء فيهم يعدون وبيدهم مثار الثروة العامة يغلون ويرخصون كما يشاؤن والسواد الأعظم

في هاوية من الفقر حتى أداهم ذلك لأن ينتحلوا مذاهب وآراء تضاد الأمن وتعبث به .

والنتيجة ، أيها السادة ، أن ربا النساء محرم باجماع المسلمين قليله وكثيره وان مضاره في الهيئة الاجتماعية عظيمة وانه يعد الأمة للوقوف محاربة أمام الله سبحانه كما قال فان لم تغطوا فاننوا بحرب من الله ورسوله وسيعلم هؤلاء النين يبنون الحقائق على الأوهام أي منقلب ينقلبون والسلام .

وألقى المحاضرة الرابعة الشيخ اسماعيل خليل فاستعرض التعريفات الواردة بكتب المفسرين والفقهاء لكلمة والرباء وانتهى الى أنه لم يكن للربا عند العرب مسمى فى المعاملة الا ما كان منه فى الديون ، أذ يلزم المدين أو المستقرض برد زيادة مخصوصة على رأس المال فى مقابلة الأجل وأنه لافرق بين أن تكون الزيادة قليلة أو كثيرة ولابين أن يضاعف الفضل بتضاعف الأجل ولايضاعف الأجل وان كان الغالب ان المعاملة بذلك كانت تستلزم المضاعفة ضرورة لأن الذى كان يقبل الاقتراض بالربا هو المحتاج جداً وقلما تذهب حاجته فى نهاية الأجل) ولهذا جاء فى حديث رسول الله على النسيئة، أو الاربا الا فى النسيئة، وهذا حديث متفق على صحته .

ثم استعرض حكم الاسلام في الربا ورأى أن الاسلام أخذ في الربا ، كما أخذ في الخمر ، بأسلوب التدريج ، فلم ينزل في مكة سوى آية واحدة يحتمل أن يكون المراد بها ماذكره بعض

المفسرين وهو الهدية مع النظر الى المكافأة بأكبر ، ثم نزلت آية سورة آل عمران التى نهت عن أكل الربا أضعافا مضاعفة . والمضاعفة تحدث عندما تتكرر الآجال ولو كان الربا واحدا فى المائة ، أو فى الالف أو فى المليون من رأس المال . وكل ربا (أى فضل أو زيادة) حصلت له المضاعفة بهذا المعنى انطبق عليه نهى هذه الآية لا محالة .

وبقى بعد نزول هذه الآيات بعض صور من الربا وكان بعض العرب يرى أن الاتجار بطريق البيع بتضمن زيادة كبيرة عن ثعن الشراء ، خاصة اذا عاد البائع فباع لمن اشترى منه وارادوا أن يقيسوا الربا على البيع فقالوا اذا كانت الزيادة التى تحدث بسبب البيع تعد مقبولة لأنها بالتراضى فما بال الربا لابعد كذلك «انما البيع مثل الربا».

بقى الأمر على هذا الاجمال حتى كمل استعداد الأمة لتلقى النهى العام . ولم يبق من حاجة للتدرج بأكثر مما حصل . اذ ذاك أنزل الله تعالى في آخر مانزل من القرآن آيات الربا في سورة البقرة ولم يعد لأحد بعدها أن يتمسك بآية آل عمر ان التي قيد النهى فيها بأن يكون الربا أضعافا مضاعفة ، فآيات البقرة نزلت بعد آل عمران ، بل قال بعضهم أنها كانت آخر آيات القرآن نزولا خاصة بعد أن حرم الرسول الربا على وجه عام في حجة الوداع ورأى بعد أن حرم الرسول الربا على وجه عام في حجة الوداع ورأى المحاضر أن الذين يقفون عند حد التقييد الوارد في آية آل عمران ممن يجعلون القرآن عضين وخلص الى أنه «اذا تقرر ماتقدم ثبت أن ربا النسيئة محرم بنص الكتاب العزيز وان جاحد تحريمه أن ربا النسيئة محرم بنص الكتاب العزيز وان جاحد تحريمه

جاحد للنص الصريح محكوم عليه عند العلماء الكثيرين بالكفر والعياذ بالله . وان قليله وكثيره سؤاء في التحريم فهو حرام بالاجماع .. حرام بالنص الصريح ، حرام بالعقل ، حرام عند اليهود حرام عند النصارى ، حرام في جعيع ماتقدم من الشرائع الالهية ، .

وعنى المحاضر بتغنيد شبهتين الأولى هي أن القوانين جميعها تجيز استغلال الأملاك بالتأجير ، وليس التأجير الاعبارة عن الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلم لايجوز استغلال النقود التي بتأجيرها ، وأي فرق بين الأرض المعدة السكن وبين النقود التي يتجر بها أو يصرف منها على زراعة أو صناعة ، فقال ان الاجارة ليست إلا بينع منفعة الشييء لمدة معلومة في مقابلة عوض معلوم مع بقاء العين وردها نفسها عند نهاية المدة ، ولم يرد في شرع من الشرائع ان الاجارة تجيز المستهلك استهلاك العين ، فان اجازة ذلك تمليك للعين نفسها لا المنفعة فالأعيان الثابتة والمنقولة تؤجر للانتفاع بها مع بقاء عينها من غير أن يتصرف المستأجر في العين نفسها وهذا جار حتى في الأعيان التي يؤثر عليها الاستعمال كالثوب المؤجر البسه . أما النقود فانه المعاملات ، وليس لأحد أن يستهلك عينها حيث يكون التبادل في المعاملات ، وليس لأحد أن يستهلك عينا من الأعيان بحق الا اذا

وقد أدعى مثل هذه الدعوى العرب الأقدمون الذين قالوا وانما البيع مثل الرباء وأوضع المحاضر أن الفرق بين البيع والربا هو أن البيع مظنة التراضى بخلاف الربا فانه لايقدم عليه الانسان في الغالب الا عند الحاجة ، ففيه شبهة الاكراه والالجاء . وفي دعوى الرضا به شبهة النفاق ان لم يكن النفاق بعينه ، على أن البيع في العادة يكون بحيث يأخذ المشترى السلعة ويدفع ثمنها ويتصرف فيها ولا يتكرر دفع من المشترى يستمر مذكرا لما استفاده البائع منه ، كما أنه لايتكرر زيادة الثمن بزيادة الآجال .

أما الشبهة الثانية فهى اختلاف صورة المقرض والمقترض في العصر الحديث عما كانت عليه في العصور القديمة . فلم يعد الفقير هو الذي يقترض من الغني ، فاذا عجز عن السداد أصبح عبدا له يفعل به كما يشاء ، كما كان الحال في القرون الوسطى بأوربا وانما أصبح الفقير الآن هو الذي يداين الشركات الكبرى والمصارف ، كما أن هذه الشركات الكبري والمصارف تطلب ذلك لتنتفع بما تقترضه في ادارة أعمالها ومشروعاتها ولمس المحاضر مشارف الحقيقة عند تفنيده لهذه الشبهة لأن التفنيد الكامل لايتأتي الا بالمعرفة الدقيقة لواقع الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على الفائدة وهو مالم يعرض له بتفصيل وانما قال إن البنوك تستغل بما تقترضه المفكرين والفنيين والمقدامين من ناحية ، والعمال من ناحية ، أخرى ، دون أن تعمل هي أو تخاطر وان الصورة المثلي التي تنفي التحاسد والكسل والتراخي هي المضاربة الشرعية المسماه بالقراض وهي الشركة بالمال من جهة أخرى بدون أن يعين ربح المال .

وتعرض المحاضر لمسئولية مؤكل الربا فبعد أن أشار الى أنه يكون في مركز ضعف ، وأن الضرورة عادة هي التي تلجئه للاقتراض بحيث لايجد مخلصا الا فيه .. «أفمع هذه الحالة نقول إن عليه اثما ؟» ورد على ذلك بما تضمنته الأحاديث الصحيحة من لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . وقد زاد مسلم في روايته «هم سواء» وأخذ الفقهاء من ذلك حرمة العقد نفسه على كل من شملهم اللعن في الحديث ..

واستطرد بوقالوا إن السبب العقلى فى ذلك هو أن هؤلاء مسهلون لعمل الجريمة ومشتركون فيها ، وقد يكون مؤكل الربا (المدين) غير مضطر فتتوق نفسه الى مشروع توسعة لاحاجة له ، ولكنه البذخ والرفاهية وحب التظاهر كل ذلك يدفع الى أن يحمل المرابى (على كره منه) على الربا ، وقد يكون ذلك بعد رجاء ومرغبات فى الفوائد وزيادتها ، وبهذا يكون مؤكل الربا (المدين) بل هو والشهود والكاتب والسمسار هم أصحاب البد الكبرى فى تسهيل الجريمة ..» .

على أنه استدرك ..

« ولعل الكتاب العزيز لم ينص على شبىء مما يتعلق بمؤكل الربا ( المدين ) لأنه هو الذى قد يظن أن الضرورة ربما تلحقه ، فلا يجد مفرا من استعمال الربا فيكون له فيما بينه وبين الله ( اذا عرف نفسه ودينه وحاجته وأمكنه تقديرها بقدرها فرجة يدخل منها على قدر حاجته تماما حتى تتقضى واذ ذاك توصد عليه الأبواب ويسدل أمامه الحجاب لأن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب» .

وعالج المحاضر بشيء من الاسهاب - ومحاضرته هي أطول محاضرات المجموعة تقريبا - موضوع ربا الفضل وذهب الى أن التحريم بالنسبة للذهب والغضة هو المثمنية - أى أنه معيار تعرف به قيمة الأشياء فيجب أن يكون محدودا مضبوطاً لايرتفع ولاينخفض والا وقع الخلاف في المعاملات واشتد الضرر وهذا ماينطبق على الدنانير والدراهم ، دون الحلى الذهبية التي تدخلها الصنعة دائرة الاباحة وتصبح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان وروى المحاضر مانقل عن أن عبد الله بن عمر كان لايرى في الصرف ربا مطلقا وأنه رجع عن ذلك ، وأن ابن عباس كان يرى رأيه أيضا . ويقال إنه رجع عن رأيه لما سمع حديث ابي سعيد الخدرى وروى عن أسامة وعبد الله بن الزبير عدم تحريم وزيد بن أرقم وسعيد بن المسبب وعروة بن الزبير عدم تحريم الفضل في الصرف بحال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام الا ربا في النسيئة ه .

وفى ختام محاضرته أشار الى أنه ليست جميع معاملات البنوك من أنواع الربا وانما المعاملة المحرمة عندهم بلا شك هى القروض بالربا .

أما مايسمونه الخطيطة أو الخصم أو القطع ، وهو أن يكون للشخص على آخر دين بعوجب وثيقة فيبيع الدائن هذا الدين للمصرف (البنك) قبل حلول الأجل بمبلغ يأخذه منه نقدا ، ويحل المصرف محل الدائن في المطالبة ، هذا النوع على مايظهر من باب بيع الدين لغير من عليه الدين . وقد أجازه

الشافعي رحمه الله على شرط أن لايكون من بيع الدين بالدين للهي النبي عَلَيْ عن بيع الكالىء بالكالىء وكذلك أجازه مالك واشترط شروطا لاتخرج عن الاستيثاق للمشترى حتى يقتنع بأن الدين في ذمة المدين .

وليست التحاويل المعروفة في المصارف من بلد لآخر الا من قبيل مايسمونه بيع السفاتج ، وقد أجازها العلماء خروجا بالناس عن المشقة «ربنا لاتحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين» .



وعلى نقيض التحريم الذى ذهب اليه المحاضرون السابقون، فان الدكتور توفيق صدقى الذى القى المحاضرة الخامسة صرح بتحليل الفائدة المصرفية وانها ليست من الربا المحرم وركز الحديث على قضية الأضعاف المضاعفة وان الآية التي تحرم الربا تقصد هذا بالذات وانتهى الى «فمما تقدم يتضم لكم أن الربا هو استغلال الغنى حاجة الفقير . كما قال الأستاذ الامام مفتى الديار المصرية سابقا رحمه الله . أو هو (ما يأخذه الأغنياء من الفقراء بسبب تأجيل دفع دين أخذوه فاستهلكوه فى حاجاتهم الضرورية . ولم يقدروا على دفعه فى الميعاد المضروب بين الدائنين والمدينين) كما يستفاد مما رواه بن جرير الطبرى وغيره فى هذا الباب كالذى ذكرناه هذا . ولم ترد رواية واحدة وغيره فى هذا الباب كالذى ذكرناه هذا . ولم ترد رواية واحدة

عن العرب تنافى هذا الذى قلناه فى الربا . ومما يؤيد هذا المعنى أيضا فى القرآن الشريف أمران : -

- (۱) ان القرآن يقابل الربا بالصدقات في أكثر من موضع كقوله تعالى (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) وكقوله (وماآتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله . وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله) الآية . وماذلك الالكون الصدقة مايعطيه الغنى للفقير ، والربا مايعطيه الفقير للغنى في تلك الحالة المخصوصة . وقوله تعالى . (في أموال الناس) هذا لايناقي أنهم فقراء . لأن الفقراء يملكون بعض أشياء مما يحتاجون اليه ، ولذا قال علماء اللغة أنهم أحسن حالا من المساكين . وهم الذين لايملكون شيئا ..
- (٢) سياق آيات تحريم الربا في القرآن يؤيد ذلك أيضا . لأنها وردت دائما فيه سابقة أو لاحقة أو ممزوجة بالحث على الانفاق في سبيل الله . والحض على بذل المال للفقراء واعانتهم كما يتضح ذلك لمن راجع سورة البقرة وآل عمران والروم . وهي السور التي حرم فيها الربا علينا .

أما من أخذ مالا لاستغلاله على أن يعطى صاحبه جزءا من ربحه منه فلا يسمى ذلك عند العرب (ربا) والما هو مضارية . وقول الفقهاء بوجوب عدم تعيين قدر الربح فيها لادليل لهم عليه . والا فليأتوا ببرهائهم ان كانوا صادقين ،وأى فرق بين تعيين قدر الربح في المضاربة ، وبين تعيينه في حالة من أعطيته أرضا لزراعتها على أن يعطيك سنويا قدرا من النقود

اتفقتما عليه . ففي كلا الحالتين لايمكن لمن تعامله أن يضمن ربحه ولا أن يعرف قدره باليقين . يقولون بمل تعبين قدر الربح في حالة الزراعة وبتحريمه في حالة المضاربة مع أنه لافرق في الحقيقة بين الحالتين . أما الغرق الذي ينكرونه في أن المال في المضاربة يجب استهلاكه قبلل استغلاله بخلاف الأرض التي تؤجر للزراعة فلا يمكن استهلاكها فهو فرق لايفسر لنا صريحا المكمة في اباحة تعيين قدر الربيح في الزراعة دون المضاربة مع استواء الاثنين في عدم قدرة أحد على الجزم بالربح في أيهما ولا بقدره فيهما . وكون العال قابلا للضياع دون الأرض لادخل له أيضا في معرفة الربح وقدره اذا لم يضع المال . على أننا في حالة ضياع العال لانقول الا بوجوب رده مع ربحه قبل ضياعه و لانقول بجواز أخذ ربح بعد التحقق من ضياعه فان ذلك هو الربا عندنا لأن الشخص اذا لم يكن يستفيد من بقاء المال في ذمته لعدم قدرته على رده لايجوز لصاحب المال أن يأخذ منه شيئا في مقابلة التأجيل والا كان آخذا الربا وللانسان أن يشترط مع صاحب المال أنه اذا ضباع المال المعطى له لاستغلاله قضاء وقدرا وثبت ذلك لصاحبه باليقين عافاه منه كله أو بعضه على حسب ما يضعانه بينهما من الشروط العادلة المعقولة بحيث لايكون الضياع نتيجة قصيد سوء أو أهمال والا ألزم مضبيعه به .

وعلى كل حال فان مصيبة ضياع المال ليست قاصرة على من يستغله بل اذا صار المستغل مغلسا خسر صاحب المال ماله وان لم يكن مغلسا تأخر غالبا عن رده الى صاحبه زمنا فلحقه من

هذا التأخير مضار كثيرة. فالمضارب بماله اذا في الحقيقة مخاطر به بخلاف الذي يؤجر أرضه لزراعتها فانه آمن مطمئن عليها فاذا أبيح لمن يؤجر أرضه لغيره أن يأخذ منه مالا معينا عليها كان من يضارب بماله أولى بأن يعين قدر الربح على من يضاربه لأن ماله على شفا الخطر واذا صح أن يكون جواز ضياع المال علة لتحريم تأجيره فلم لايحرم تأجير الدواب وهي أكثر تعرضا للضياع والفقد من المال ؟ واستهلاك عين المال لايطعن في كون قيمته باقية عند من تضاربه وهي التي يستغلها وبربح منها فأي ضرر في مشاركتك له في الربح الذي يربحه من مناك ؟

هذا ولايخفى على أحد أن الربا وان حرم للحكمة التى ذكرناها فلا يوجد مثلها لتحريم المضاربة اذا عين قدر الربح ولايمكن الاتيان بحكمة لذلك مقبوله . وجل شأن الله على أن يعنت عباده بمثل ذلك . وفي المضاربة منافع للناس عُين قدر الربح أو لم يعين فكيف يحرم الله تعالى شيئا من أنواعها وهو لاضرر فيه ٢ وأين هذا النص الذي يفيد التحريم ٢

فان قبل ان قوله تعالى (فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون) بنافى جواز أخذ أى زيادة عن رأس المال . قلت ذلك صحيح فى موضوع الربا فقط وهو الموضوع الذى وردت هذه الآية فى الكلام عليه فاذا أقرضت مالى شخصا آخر لاستهلاكه فى حاجاته واشترطت عليه أن يرده لى بعد زمن معين فجاء الأجل ولم يقدر على الدفع فلا يجوز لى أن أخذ منه زيادة مافى مقابلة

تأجيل الدفع عن الميعاد المضروب بيني وبينه وذلك لاينافي جواز أخذ الربح ممن تضاربه كما عليه جمهور المسلمين وسواء كان الربح معينًا أو غير معين فلا دلالة في الآية عِلى تحريم شيء منه والا لما أجاز جميع الفقهاء المضاربة فليس المراد من الآية أنه لايجوز أخذ زيادة عن رأس المال في أي معاملة كانت اذ لو صبح ذلك لكان البيع نفسه أيضنا حراما فان فيه أخذ زيادة عن رأس المال كما لايخفى فالآية بالاجماع قاصرة على موضوعها الذى وردت فيه وهو الربا ولايمكن أن يستفاد منها تحريم سواه . وقوله تعالى فيها (لاتظلمون ولاتظلمون) صريح في أن علة تحريم الربا هي منع الظلم بحيث لايكون الانسان مظلوما أو ظالما لغيره وكون الربا ظلما لاشك فيه فان أخذ الزيادة ممن لايستفيد من بقاء المال في ذمته لعدم قدرته على رده ظلم ظاهر للمدين لاستفادة الدائن من الاضرار بأخيه وكذلك من الظلم أن يحرم على صاحب المال أن يشترك مع من يستغل ماله في الربح . ومتى قبل كل من صاحب المال والمستغل أن يكون الربح الذي يأخذه الأول من الثاني معينا فلا ضرر في ذلك ولا ظلم لأنه كما يجوز أن يكون مايأخذه من الربح في بعض الأحيان كبيرا كذلك بجوز في أحيان أخرى أن يكون صغيرا بالنسبة للربح الذي حصل عليه المستغل ومادام الاثنان متفقين غلى ذلك وراضين به فيكون عملهما كعمل من يؤجر أرضه لغيره بأجر معين في السنة سواء ربح الزارع قليلا أو كثيرا والخلاصة أن المضاربة حلال مطلقا عين قدر الربح قيها أو لم يعين ولا دليل عند الفقهاء على تحريمها عند التعيين ولم يرد عن الشارع نص على هذا التحريم الذي جروا عليه تقليدا لأفكار غيرهم فأوقعوا الأمة في الحرج العظيم والله تعالى يقول (ماجعل عليكم في الدين من حرج) .

وفى رأى الدكتور صدقى ان للمصارف والبنوك اذا كانت اسلامية أن تتصرف هكذا:

(أولا) أن تبيع مائة جنيه بمائة وخمسة جنيهات مثلا بيعا مؤجلا أي يدفعها المشتري بعد زمن معين .

(ثانيا) أن تأخذ ربحا سنويا ممن أخذ منها نقودا الستغلالها بتجارة أو زراعة أو نحوها .

(ثالثا) لأصحاب الأموال المودعة في البنك أن يعاملوه بالطريقتين السابقتين أيضا .

(رابعا) لايباح للبنك أن يأخذ ربحا بسيطا متكررا ولا ربحا مركبا (كما في اصطلاح الرياضيين) ممن أخذ منه نقودا لاستهلاكها في حاجته ولم يقدر على ردها عند حلول الأجل فلايجوز له أن يزيد عليه شيئا سنويا لحين دفعها بل يجب الانتظار عليه لحين تيسر حالته بدون أخذ ربا (فنظرة الى ميسرة) أما اذا أخذ منه لمدة واحدة مالا على أن يرده اليه زائدا لأجل امهاله زمنا ما فهذا ضرب من ضروب البيع ، وان كان مؤجلا ، والفرق بين هذه الحالة وحالة الربح البسيط المتكرر أو الربح المركب أن الزيادة في الحالة الثانية لايعرف لها حد تقف عنده ، فيمكن أن تزيد زيادة فاحشة حتى تكون قاضية على المدين ، ولكن الزيادة لأجل المدة الواحدة لاينتج منها هذا الضرر الكبير ، ولذا أبيح البيع وحرم الربا ، وسواء كان الربح بسيطا متكررا أو كان مركبا

فانه يؤدى الى الربا المضاعف ولذلك ، قال الله تعالى فيه (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلمون) .

(خامسا) أن يضع البنك من القوانين المطابقة للشريعة مايحفظ به أمواله من الضياع من أيدى الناس ، ومثل هذه القوانين عملها ليس عسيراً على الماليين والمفكرين ..

ومن الواضح هذا أن المكتور صدقى قد ذهب الى غاية المدى . ومع هذا فلا ريب فى أنه رجل مسلم حسن الاسلام غيور على الدين حريص على مصلحة المسلمين . وكل مافى الأمر أنه اجتهد . فرأى أن القرض الذى يقصد به الاستثمار يخرج من اطار المتحريم القرآنى ومع أننا نفترض معه أن القرض المعهود فى العرب كان معظمه لأغراض استهلاكية أو لسد ضائقة . الاأغراض استطيع القطع بذلك . ويجوز أن يكون بعض هذأ القرض لأغراض استثمارية . وحتى لو حدث هذا . فان الأمر يصبح فى اطار الاحتمال . ويبتعد عن القطع . وعندما يقول انه يريد التيسير على المسلمين فلا أحد يستطيع أن يتهمه بمخالفة الدين . لأن التيسير من أصول الشريعة ..



وكانت كلمة السيد رشيد رضا صاحب المنار أكثر الكلمات اقتضابا على غير ماهو منتظر . فهو الفقيه الممرس . وهو حامل علم وتراث الشيخ محمد عبده . ولكنه أشار بايجاز شديد الى أن الاسلام حرم ربا النسيئة . الذي كانت عليه العرب في الجاهلية تحريما صريحا ونهى عنه نهيا مؤكدا . وورد في الأحاديث الصحيحة تحريم ربا الفضل ، وأن البحث في هذه المسألة من وجهين .

الوجه الأول: النظر العقلى، ولاشك أن هناك مبررا قويا للتحريم، والثانى الوجه العملى أو الضرورات، فاذا سلم به فيمكن أن يقال للمقلدين وهم عامة المسلمين في هذا العصر، ان في مذاهبكم التي تقلدونها مخرجا من تلك الضرورة التي تدعونها وذلك بالحيلة التي أجازها الامام الشافعي والامام أبو حنيفة الذي يتحاكمون على مذهبه كافة ومثلهم في ذلك أهل المملكة العثمانية التي أنشئت فيها مصارف (بنوك) الزراعة بأمر السلطان وهي تقرض بالربا المعتدل مع اجراء حيلة المبايعة التي يسمونها المبايعة الشرعية.

أما بالنسبة لأهل البصيرة في الدين . الذين يتبعون الدليل ويتحرون مقاصد الشرع فلا يبيحون لأنفسهم الخروج عنها بحيلة ولا تأويل فيقال لهم ان الاسلام كله مبنى على قاعدة اليسر ورفع الحرج والعسر الثابتة بنص قوله تعالى (بريد الله بكم اليسر . ولايريد بكم العسر) وقوله (مايريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) وأن المحرمات في الاسلام قسمان . الأول ماهو محرم لذاته لما فيه من الضرر . وهو لايباح الا لضرورة . ومنها ربا لنسيئة المتفق على تحريمه . وهو مما لاتظهر الضرورة الى النسيئة المتفق على تحريمه . وهو مما لاتظهر الضرورة الى أن يقرض الانسان غيره فيأكل ماله أضعافا

مضاعفة ، كما تظهر في أكل الميتة وشرب الخمر أحيانا – والثاني ماهو محرم لغيره كربا الفضل المحرم لئلا يكون ذريعة وسببا لربا النسيئة . وهو مباح للضرورة ، بل وللحاجة كما قاله الامام ابن القيم وأورد له الأمثلة من الشرع . فقسم الربا الى جلى وخفى وعده من الخفى .

فاما الافراد من أهل البصيرة فيعرف كل من نفسه هل هو مضطر أو محتاج الى أكل هذا الربا وابكاله غيره . فلا كلام لفا في الأفراد وانما المشكل تحديد ضرورة الأمة أو حاجاتها فهو الذي فيه التنازع وعندى أنه ليس لفرد من الأفراد أن يستقل بذلك وانما يرد مثل هذا الأمر الى أولى الأمر من الأمة أى أصحاب الرأى والشأن فيها والعلم بمصالحها عملا بقوله تعالى في مثله من الأمور العامة (ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فالرأى عندى أن يجتمع أولو الأمر منه من مسلمي هذه البلاد وهم كبار العلماء والمدرسين والقضاه ورجال الشورى والمهندسون والأطباء وكبار العزار عين والتجار ويتشاوروا بينهم في المسألة ثم يكون العمل بما يقررون أنه قد مست اليه الضرورة أو ألجأت اليه حاجة الأمة .



وختم المحاضرات الأستاذ حقنى ناصف . الذى تحدث بصراحة تامة . فقال ان المسألة المعروضة للبحث هى «هل بجوز أن يكون للمصريين في مصر مصرف» (بنك) أهلى بالمعنى الحقيقي يقوم بتأسيسه جماعة من مصر بأموال مصرية ليقترض

منه المصريون مايحتاجون اليه من النقود بفائدة معتدلة .
ويخلصوا بذلك من استبداد المصارف الأجتبية فيهم .. قال جماعة من المصريين ان انشاء هذا المصرف (البنك) متحتم لأن المصارف الأجنبية أمسكت أيديها وحبست مالها عن المصريين وأوعز اليهم ماليو أوريا بأن توصد أبوابها في وجوه المصريين فسخط التاجر . وتذمر الزارع . وتأفف العامل . وارتاع صاحب العقار . وحلت أقساط الرهون ، وفي امكان أصحاب المصارف أن ينزعوا ملكية المالكين فيصبح معظم أراضي مصر في حوزتهم وأهلها مستأجرين ان شاء المالك الجديد طردهم منها . وان شاء ابقاهم على حكمه يتصرف فيهم تصرف السيد في العبيد .. وقال جماعة لايجوز انشاء هذا المصرف لأن الشريعة الاسلامية تمنع للربا ، والأقراض بفائدة ولو قليلة ربا ، وخير المصربين أن تخرج أرضهم من أيديهم ويقف دولاب أعمالهم من أن يرتكبوا هذا الاثم الكبير .

واستعرض الأستاذ حفنى ناصف فى ايجاز القضية . ورأى أن هناك ثلاث طرق يمكن بأى واحدة الأقراض بفائدة وهى :

الطريقة الأولى : عدم التسليم أن الأقراض بفائدة قليلة ربا شرعى وان كان فيه ربا لغوى كما في البيع .

وقد بنى الأستاذ حفنى ناصف ملاحظته على «أن الربا الذى ذكره الفقهاء فى كتبهم لايشمل الاقراض بفائدة . ومن أراد منهم ادخاله فى الربا . فقد تعسف تعسفا ظاهرا وبنى هذا الاستنتاج بدوره على أن كتب الفقه دخلت الى الربا من باب البيوع ،

وركزت المديث على ربا الفضل وعمدتهم حديث مسلم «الذهب بالذهب الخ .. و الغرض من ذلك حماية النقود و الاقوات من عبث المحتالين و تلاعب المحتكرين ثم استطرد فقال هذا محصل باب الربا المذكور في جميع كتب الفقه . فاقرؤا ماشئتم . فأن تجدوا فيها زيادة عما ذكرته لكم ..

وقد تمحل بعض الفقهاء فأدخل الاقراض بفائدة في باب الربا وجعله من نوع ربا الفضل وهو تكلف ظاهر وتعسف واضح. لأن المقترض ليس غرضه شراء نقود من المصرف (البنك) بنقود من عنده ولايخطر في باله قصد المعاوضة. لأن المصرف يقبل منه نفس ماأخذ لو رده اليه مع الفائدة في الميعاد..

وأكثر الفقهاء نكره في باب القبص أو باب الصرف وأحال على باب الربا . وقد جعله بعضهم نوعا مستقلا من أنواع الربا . فالأنواع عنده أربعة : ربا النسيئة ، وربا اليد ، وربا الغضل ، وربا القرض الذي جر نفعا . واستدل على تجريم الثلاثة الأول بحديث والذهب بالذهب الحديث وعلى التحريم الرابع بحديث آخر وهو ، كل قرض جر نفعا فهو حرام، وعلق على هذا الحديث أن في رجاله متروكا . ولذلك قال بعضهم أنه بكلام المناطقة أشبه منه بكلام النبوه .

وانتهى الاستاذ حفنى ناصف انتبت بهذا أن الأقراض بفائدة لايدخل في الربا الذى ذكره الفقهاء ، ومن ادخله منهم فيه فقد تعسف وأخل بمقاصد الباب . لان الباب معقود للشروط الخاصة ببيع الاموال الربوية وهي النقدان والمطعومات وليس القرض بيعاً ،

ب - والطريقة الثانية : إن الربا الذي كان في الجاهلية .
 قبيل نزول القرآن هو أن يقرض الرجل مالا لآخر فاذا جاء الأجل ولم يف زاد المال ضعفا . وأجل الدفع لعام . فاذا لم يف ضعف

المجموع . وأجل الدفع لعام آخر . وهلم جرا ولذلك نزلت الآية لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . ولم يكن الاقتراض بفائدة قليلة معروفا عند العرب قبل نزول القرآن حتى يجىء الكتاب بمنعه . فالاطلاق الذي جاء في الآيات الأخرى يحمل على التقييد . كما هي القاعدة الأصولية .

فاذا أصروا على أن الاقتراض بفائدة فليلة ربا . فلا مانع من استعمال الحيل الشرعية التي ذكرها الفقهاء . ولم يعترض عليهم معترض .

قال صاحب القنية: رجل له على آخر عشرة دراهم، فأراد أن يؤجلها سنة . ويأخذ منه ثلاثة عشر . فالحيلة أن يشترى منه بتلك العشرة متاعا . ويقبض المتاع منه . وقيمة المتاع عشرة . ثم يبيع المتاع منه بثلاث عشر الى سنة .

وقال ابن عابدين ان باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين . ثم أقرضه ستين ، حتى صار له على المستقرض مائة دينار . وحصل للمستقرض ثمانون ، ذكر الخصاف أنه جائز . وهذا مذهب محمد بن سلمه امام بلخ ..

وقال صاحب القنية لابأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز من الربا . وهي مكروهة عند محمد . وعندهما لابأس بها ..

ونقل صاحب الذخيرة عن الكرخى جواز الاتفاق على النفع بشرط أن لايذكر في عقد القرض . وقد ذكر الدر المختار ورود الأمر السلطاني وفتوى شيخ الاسلام بأن لاتعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ..

فعلى من ينشىء مصرفا اسلاميا أن يطبع نماذج «أرانيك» مخصوصة للقروض خاليا من ذكر المنفعة وهو أمر سهل جدا .. ج. - والطريقة الثالثة: هى جواز التعامل بالربا - ولو بفائدة كثيرة اذا لم تكن الدار دار اسلام ودار الاسلام هى التى يدير شئونها المدنية والسياسية مسلمون ادارة حقيقية لاصورية ، فلا يغلب الاجانب فيها على امر المسلمين ، ولايكون لغير للمسلمين فيها على المسلمين سبيل ، ورأى الاستاذ حفنى ناصف ان هذا لاينطبق على حال مصر اليوم .

وقال: هذه هي الطرق الثلاث التي توصلنا ألى حل الأقراض بفائدة وحسبكم أن تصبح وأحدة ، بله الجميع ..

وفند حفنى ناصف . بعض الدعاوى التى أثيرت حول الربا فقال . أما مانكره بعض الخطباء من أن الدين لو روعى تمام رعايته . لكان الفقير غنى بالزكاة وكان لغير الفقير أن يقترض من أخيه أموالا يوسع بها ثروته بدون فائدة أو يتربص حتى يرزقه الله مابه الغناء . فهو أمانى جميلة نسأل الله تحقيقها . ولكن ما العمل قبل أن تتحقق .

وأما ماذكره بعضهم من أن المصارف استنزفت كثيرا من أموال الحكومة والأمة فالعيب فيه من التهور في الأستدانة مع سوء التصرف لا من مجرد الفائدة ..

وأما ماذكره بعضهم من أن مائة دينار تصبح بعد عشر سنين الوفا من الدنانير بسبب الفائدة . فلا ينهض حنجة لأن التجارة كذلك .

لقد عرضنا ببعض الاسهاب لما دار في محاضرات نادى دار العلوم لايضاح أثر تكوين ببنك مصر، وقتح صناديق التوفير بالبريد على هذه المعالجات والمتعرف على قدر كبير من حرية الفكر ادى هؤلاء السادة وقد كانوا في قمة الفكر الاسلامي - قد لانجده الآن في أمثالهم . خاصة في المناقشات العامة في السبعينات . عندما ظهر الاتجاه لتكوين بنوك اسلامية . تستبعد الفائدة ..

ومن الذين عالجوا موضوع الربا في الفترة مابين محاضرات نادى دار العلوم عندما ظهرت فكرة تكوين بنك مصر ومادار من مداولات عندما ظهرت فكرة البنوك الاسلامية والتي سنعرضها في النبذة التالية والدكتور محمد معروف الدواليبي وهو أستاذ حقوق وداعية اسلامي وسياسي سورى فقد ألقى محاضرة عن الربا في مؤتمر القانون الاسلامي المنعقد في باريس في يونيو ١٩٥١ ونشرتها مجلة القانون التي تصدرها وزارة العدل السورية العدد التاسع عام ١٩٥٣ - وذهب الدكتور الدواليبي الي تحريم كل فائدة يرجع بها رأس المال مهما قل شأنها - ولكنه رأى ان القرض المحرم لم يكن له صغة القرض الانتاجي وان القرض الذي حرمه المشرع الاسلامي لم يكن المستهلاك . لأن الفائدة فيه لم تكن الا شكلا من أشكال استثمار عون المحتاجين الذين هم أولى بالعطف والرعاية) .

ثم يمضى قائلا: وإن الاسلام له أنْ يختار أجد حلين:

- (۱) أن يبقى تحريم الفائدة المنتجة وغير المنتجة ، على أن تقوم الدولة باحداث مؤسسات تغذيها لتستثمر منها ثروتها .
- (٢) واما أن نفرق بين القرض المنتج وغير المنتج وبين المقترض الفقير والمقترض الغنى . فيبيح القروض الانتاجية ويحرم القروض الاستهلاكية . وهذا مايتراءى لنا بناءا على الاجتهاد الفقهي والمصلحة الغالبة ،

وقد رد على هذا الرأى باحث في رسالة جامعية نشرت بعنوان «الربا والقروض في الفقه الاسلامي » فأورد في صدارة

مايفند به هذه الدعوى ان القرض الاستهلاكي وان كان الاستغلال فيه أظهر مما هو في القرض الانتاجي ولكن ليس معنى هذا عدم وجود الاستغلال في القرض الانتاجي ، واستطرد الباحث الأن الاستغلال لايتصور من للمقترض للمقرض فقط . وانما يمكن أن يحدث العكس . بأن يكون المستغل هو المقترض . ويكون المقرض هو المستغل - بفتح الغين - لأن المقترض يمكن أن يستثمر ما اقترضه في المشروعات العظيمة . ويربح منها أرباحا كبيرة ثم يعطى المقرض جزءا يسيرا من هذه الأرباح . وهذا هو الذي يحصل الآن في المصارف المختلفة حيث تربح الكثير والكثير . ولاتعطى المودعين – العقرضين – الا النذر اليسير . فدعوى قصر التحريم على الربا الاستهلاكي فقط - لأن علة الاستغلال فيه وحده - دعوى قاصرة لأن الاستغلال كما هو حاصل في القرض الاستهلاكي ، حاصل أيضا في القرض الانتاجي . كما أن دعوى قصر التحريم على الربا الاستهلاكي فقط تحتاج الى دليل. واذ وجد الدليل فلا اشكال. ولتوفر الاجتماع على صدق الدعوى . ولما كان هناك خلاف بين الباحثين بسبب خصائص القرض المحرم من أنه استهلاكي فقط ، فان الوسيلة الوحيدة لحل هذا الخلاف هو الرجوع الى النصوص التي أوردها المفسرون والمحدثون والفقهاء . وكلها تشير الى أن القرض المحرم في القرآن هو القرض الجاهلي الذي كان الناس يتعاملون به في العصر الجاهلي. ومابعده حتى حرمه (1) الاسلامة

<sup>(</sup>۱) الربا والقروض في الفقه الاسلامي -- بقلم الدكتور محمد عبد الهادي ص ۱۷۶ (مكتبة الحرمين -- الرياض) -- ۱۷۶ -- ۹۶ --

ونعتقد أنه اذا كان الدفع الأول الذى دفع به الباحث ،فيه قولان، فان الدفع الثانى دفع مستقيم وواضح الصحة وفى نظرنا أن العرب وهم تجار كانوا يقترضون لأغراض انتاجية كما كانوا يقترضون لدواع شخصية .

وأثار الأستاذ الدكتور عبد الراثق السنهورى نقطة هامة ، وفى الصميم هي أن القروض الربوية ليست أصيلة في التحريم ففي كتابه الذائع مصادر الحق في الفقه الاسلامي، . (ج٣ ص ٢٦٤) كتب .

«هل القرض يدخل في العقود الربوية ؟ يبدو هذا السؤال غريبا . فان القرض هو أول عقد ربوى في الشرائع الحديثة . ولكن الواقع أن القرض في الفقه الاسلامي ليس أصلا من أصول العقود الربوية . اذ البيع هو الأصل ويقاس على البيع الربوى القرض الذي يجر منفعة إ

ودلل على هذا الأفتراض بقوله واليس من الصعب اقامة الدليل على هذا الرأى وبخاصة اذا عرفنا أن هذا الرأى ليس جديدا ، وانما هو رأى فقهاء المذهب المنفى ، اذ يذهبون الى القول بأن البيع الربوى هو الأصل في التحريم ويقاس عليه القرض الربوى .

ويدعم هذا الدليل بما جاء في بدائع الصنائع الخاساني في كتابه بدائع الصنائع تحدث عن القرض وأشار الى أن من الشروط التي ترجع الى نفس القرض ألا تكون فيه منفعة . فاذا تضمن منفعة مشروطة فهو منهى عنه . لأن الزيادة المشروطة تشبه الريا من حيث انها فضل لايقابله عوض . والتحرز عن حقيقة الربا واجب» .

وانتهى الى النتائج التالية : -

أولا: يجوز أن يضمن القرض فائدة غير مشروطة لأن الفقهاء أشاروا الى أن الزيادة غير المشروطة لاتعتبر محرمة . بل مندوب اليها .

ثانيا: يجوز أن يتضمن القرض فائدة كمن يبيع الشيء غاليا للمستقرض ثم يقرضه بعد ذلك مبلغا من المال والفرق بين السعر الجقيقي والسعر المتفق عليه هو مقدار الفائدة بدليل أن بعض الأحناف قد أجاز مثل هذا البيع ولأن صورتها مبلحة ولأن القرض منفصل من حيث الظاهر عن البيع الذي سبقه .

ثالثا: اذا تضمن القرض زيادة مشروطة ظاهرة فان هذا لايجوز . لا لأن الزيادة العشروطة ربا - وهذه هي الفائدة - بل لأنها تشبه الربا . والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب . فاذا كانت الفائدة في القرض لاتعتبر ربا حقيقيا . بل يقتصر الأمر على أن فيها شبهة الربا . فلا مناص من القول بأن ربا القرض يلحق بربا النسيئة وبربا الفضل . ويجمع بين كل هذه الأنواع من الربا انها جميعا محرمة ولكن التحريم فيها تحريم اللوسائل لا للمقاصد . ومن ثم يزول التحريم اذا قامت الحاجة .

وقدناقش الدكتور محمد عبد الهادى في رسالة الربا والقروض في الفقه الاسلامي ذلك مناقشة الفقهاء ونحن لانرى جدوى

كبيرة في هذا . لأن تحريم ربا القرض جاء بنص القرآن والحديث ولعل أفضل ما أورده الباحث في مناقشته لهذا الرأى هو تفريقه بين الحاجة «والمضرورة وماذهب اليه من أن الحاجة موجودة دائما على نقيض الضرورة التي لاتحدث الا في حالات معدودة . وتقاس بقدرها(۱) .

## كتاب الشيخ رشيد رضا عن الريا<sup>(٢)</sup>

يعد الكتاب الذى كتبه السيد محمد رشيد رضا رحمه الله من أهم ماكتب عن الموضوع . وقد طبع بعد وفاته وقدم له عالم الشام الشيخ محمد بهجه البيطار بمقدمه نفيسة أوضح فيها أن موقف صاحب المنار كان تحريم ماحرم الله من الربا ، وأنه أفاض القول في هذا وعقد فصلا مستقلا في حكمته وانطباقه على مصلحة البشر مما لم نر لغيره من المفسرين .

## وقال السيد بهجه البيطار:

وقد ختم هذا الفصل بقوله: مما قاله الامامان (أى الغزالى والشيخ محمد عبده) علم أن تحريم الربا هو عين الحكمة والرحمة والموافق لمصلحة البشر ، المنطبق على قواعد الفلسفة ، وأن اباحته مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق وشئون الاجتماع ، زادت في أطماع الناس وجعلتهم ماديين لاهم لهم الا الاستكثار من المال

 <sup>(</sup>۱) الربا والفروض في الفقه الاسلامي الدكتور محمد عبد الهادي ص
 ۱۸۱

<sup>(</sup>٢) مكتبة القاهرة بالصناديقية ١٣٧٩ – ١٩٦٠ .

وكادت تحصر ثروة البشر في أفراد منهم وتجعل بقية الناس عالة عليهم . فاذا كان المفتونون من المسلمين بهذه المدنية ينكرون من دينهم تحريم الربا بغير فهم ولاعقل . فسيجيء يوم يقر فيه المفتونون بأن ما جاء به الاسلام هو النظام الذي لاتتم سعادة البشر في دنياهم فضلا عن آخرتهم الا به . يوم يفوز الاشتراكيون في الممالك الأوروبية ويهدمون أكثر دعائم هذه الأثرة المادية . ويرفعون أنوف المحتكرين للأموال ويلزمونهم برعاية حقوق العساكين والعمال أهر ج ٣ ص ١١٣ تفسير) .

ان غرض السيد الامام (كما صدرح به في مواضع من تفسيره) أن البلاد التي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين ، وقل فيها التعاطف والتراحم ، وحلت القسوة محل الرحمة ، حتى ان الفقير فيها ليموت ولايجد من يجود عليه بما يسد رمقه ، فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها مايسمونه المسألة الاجتماعية وهي مسألة تألب الفعلة والعمال على أصحاب الأموال ، واعتصامهم المرة بعد المرة الترك العمل ، وتعطيل المعامل والمصانع لأن أصحابها لايقدرون عملهم حق قدره ، بل يعطونهم أقل مما يستحقون وهم يتوقعون من عاقبة ذلك انقلابا كبيرا في العالم ، ولا علاج لهذا الداء الارجوع الناس لما دعاهم اليه الدين .

كما أورد السيد بهجة البيطار ماكتبه السيد رشيد رضا في آخر اعداد المنار ظهورا عندما سئل عن أخذ الربا من البنوك لانفاقه على الفقراء فقال وان من المعلوم بالضرورة ان الربا

القطعى لايجوز أخذه للتصدق به ولا لغيره لأن التقرب الى الله لايكون بما حرمه الله ، فان هذا تناقض بديهى البطلان، ولكنه أضاف إن من نشاط البنوك مالا يدخل فى الربا القطعى ، ووعد بايضاح ذلك فى كتاب هو هذا الذى نشر بعد وفاته وقصارى ماذهب اليه فى موضوع الاباحة هو مايتعلق بالضرورات ، وحتى هنا فانه لم يقطع برأى وانما اقترح اجتماع أولى الأمر من المسلمين من علماء وتجار الخ .. والتشاور ثم يكون العمل بما يقرون ..

ويقول السيد بهجة البيطار .

«فهذا علم الاعلام لم يجزم بشيء .. فأين قول المفتاتين أنه حرم الربا هو وشيخه محمد عبده» .

وقد كتب هذا الكتاب لمناسبة شبيهة بمحاضرات دار العلوم وان جاءت من الهند ، فقد نشرت فتوى فى حقيقة هذه المسألة بقلم الشيخ سناء الله وطبعت الحكومة الآصفية فى حيدر أباد هذه الفتوى . ووزعتها بأمر الصدارة العالية والمحكمة الشرعية على العلماء فى الأقطار الاسلامية طالبة منهم الرأى . أى أنها أرسلت الفتوى لاصدار فتوى فيها وارسال الأجوبة الى مصدر الصدور - محكمة الصدارة العالية فى حيدر أباد، وأرسلت الى السيد رشيد رضا رحمه الله ثلاث نسخ ، واحدة له ، والثانية للشيخ محمد بخيت ، والثالثة لشيخ الأزهر ، وأرسل السيد رشيد رضا رحمه الله ثلاث نسخ ، وأحدة له ، والثانية للشيخ محمد بخيت ، والثالثة لشيخ الأزهر ، وأرسل السيد رشيد رضا النسخين لأصحابها ونشر هو فى كتابه هذا نص الفتوى

الهندية . وطَلب الاستفتاء عليها . ثم فتواه (ورأيه هو) وقد دارت الفتوى حول أسئلة :

- ١ لفظ الربا في آية «وأحل الله البيع وحرم الرباء مجمل أم لا -
  - ٢ بينوا معنى الربا من القرآن والأحاديث الصحيحة .
  - ٣ النفع المعين الشروط في القرض ربا منصوص أم لا .
- ٤ النفع المشروط في القرض لو قيل هو ربا فما الدليل عليه
   من الأدلة المعتبرة .

وجاءت ردود المفتى الهندى كالآتى .

- (۱) الربا المذكور مجمل عند الأحناف وغيرهم من الأئمة حتى يصبح أن يقال اتفقت عليه الأمة . وحديث عبادة وغيره تفسير له عند الجمهور .
  - (٢) الربا هو الفضل الخالي عن العوض في البيع .
- (٣) النفع المشروط في القرض . ليس هو ربا منصوصا لعدم ثبوته في القرآن ومن حديث صحيح .
- (٤) النفع المشروط في القرض لما لم يثبت كونه ربا بالقرآن والحديث استدل على كونه ربا تارة بالقياس ، وتارة بحديث «كل قرض جر نفعا فهو رباه وفي كليهما نظر أما في الأول . فلأنه قياس مع الفارق . فلا يصبح . وأما في الثاني فلأنه ليس بصحيح بل هو ضعيف ..

وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله بأن رسالة الاستفتاء المهندية رسالة نفيسة وان كاتبها المستفتى - المفتى حقق الموضوع أحسن تحقيق في مذهب الحنيفة ، فهو حقيق بأن يعد

بها مجتهدا مرجحا في المذهب ، لافي الكتاب والسنة ، على حسن الطلاعه في التفسير والحديث . وقد أورد السيد رشيد رضا رحمه الله رأيه مختصرا في ردود الأسئلة الأربعة . وبعض الملاحظات التكميلية أو التحفظية خاصة على النقطة الرابعة وهي أهم مافي الموضوع ، بل هي الغرض من وضع الرسالة .. وخلاصتها . أن النفع المشروط في القرض ليس من الربا المنصوص في القرآن ولا الثابت بحديث صحيح ولا بقياس صحيح ، وعلى فرض صحة القياس تجوز مخالفته للضرورة أو الحاجة اليه في هذا الزمان شأن الاحكام القياسية . وقد أنصب بحث السيد رشيد رضا رحمه الله على تفنيد كل ماادعاه الفقهاء المتأخرون من الماق صور عديدة من المعالجات بالربا . وقصر الربا المحرم على ربا النسيئة . أي على تعاطى عوض لقاء تأجيل دفع دين ما ، ولكنه لم يتعرض لقضية الأضعاف المضاعفة واعتبر أن كل عوض أو زيادة أو فائدة تدفع لقاء تأخير دفع الدين الى أجل آخر ريا ومن ربا النسيئة المحرم بالقرآن سواء كان ما اقترض للاستهلاك اوالمتاجرة أو غير ذلك ، وانتهى الى وجوب المحافظة على حكمة الشارع في تحريم الربا . وعلى نصوص الشارع فيه . مع التفريق بين القطعي منها وغير القطعي . والجديد فيما قاله هو ما أشرنا اليه وما ذكره هو نفسه عكما بينت أن قواعد الفقهاء وتعريفاتهم وضوابطهم ومدارك الأحكام في مذاهبهم ليست تشريعا دينيا يجب على الأمة أخذه وانما هي مسائل اجتهادية وضوابط فنية تصدق عليها كلمة الأمام مالك مكل واحد يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبره مشيرا الى قبر رسول الله .

## كتاب الشيخ أبي زهرة والسيد أبي الأعلى المودودي :

ومن المعالجات التى تقف مابين المعالجة التقليدية والموضنوعية كتابا الشيخ ابى زهرة والامام المودودي وقد ذهب الشيخ أبو زهرة في كتابه «تحريم الربا تنظيم اقتصادى» الى أن الربا المحرم بالقرآن والذي وضعه في خطبة الوداع هو ربا النسيئة أي الربا الذي يؤخذ نظير تأجيل دفع دين ما . وقطع بأن نص آيات سورة البقرة «حرم الربا الجاهلي بكل مقاديره وأسبابه تحريما قاطعا لاشك فيه فكل زيادة على رأس المال حرام . مهما تكن الأسباب الباعثة على الاستدانة ومهما تكن مقاديرها، وذهب الشيخ أبو زهرة الى أن بعض العلماء لم يعتبر من الربا غيره . وذلك لقول النبي عَيْثِيٍّ «لاربا الا في النسيئة» وفي رواية البخاري وانما الربا في النسيئة، وهي الزيادة في نظير الأجل. ومن أصحاب هذا الرأى عبد الله بن عباس ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم وابن الزبير (عبد الله) ولم يساير الشيخ أبو زهرة معظم الكتاب في أن ابن عباس امتنع عن فتواه آخر عمره بل انه صرح وقد استمر ابن عباس يقتى بأنه لاربا الا في النسيئة أي لاربا الا في الربا الجاهلي الي أن مات $^{(1)}$ .

وتعرض الشيخ أبو زهرة لربا البيوع الذى حرمته الأحاديث بالنسبة لسنة أصناف على رأسها النقدين – الذهب والفضية – يتلوها القمح والشعير والنمر والملح ورأى أن الغرض

<sup>(</sup>۱) ص ٤٠ طبعة الدار السعودية . - ٥٧ –

منها هو منع الاحتكار لأنواع الطعام، وتشجيع النجارة، والبعد عن متاعب ومشكلات المقايضة وأشار الى أن مارتن لوثر قد أخذ بهذا النوجيه النبوى فحرم كل العقود النجارية التى تؤدى الى الربا كالبيع يثمن مؤجل اذا كان أكثر من الثمن العاجل، وأن يبيع الشخص ماليس عنده، الخ ..

واقترح كعلاج اقتصادى الأخذ بالنظام التعاوني وتطبيق الزكاة والأوقاف الخيرية والقرض الحسن . كما أورد تصرفا بالنسبة للقروض . بحيث تحول الى مضاربة والمندات تصبح أسهما ..



ومن أكثر المعالجات التقليدية موضوعية معالجة السيد أبى الأعلى المودودي في كتابه الربا . وهو أكبر من كتاب السيد رشيد رضا والشيخ أبو زهرة حجما وأعم منها معالجة . ولاتمثل المعالجة الفقهية التقليدية الا شيئا محدودا منه أما الباقي فقد استعرض فيه المبررات المزعومة للربا وفندها ثم استعرض مضار الربا وآثاره الوبيلة على المجتمع وتحدث عن ظهور المصارف في العصر الحديث وعلاقاتها بالربا . ثم تناول في باب موجز أحكام الربا وأقسامه في الاسلام . وخصص الفصل السادس للتدوين الحديث للقوانين الاقتصادية ومبادئه ، بينما عالج في الغصل الأخير الصورة الممكنة للاصلاح ..

ويعدكتاب المودودي من أفضل المعالجات التقليدية لأنه على تقليديته حاول ان يضع المعالجة في اطارها الاقتصادي – ومع أن المودودى بصفة عامة يعد أحد المتمسكين الذين يؤثرون الحفاظ ويضيقون بالتجديد الا أنه في حالة اضطرار أحد المسلمين ايداع أمواله بفائدة قال «لايجوز للمسلم أن يترك للرأسمالية مايزيد في حسابهم من مال الربا في المصرف . أو شركة التأمين . أو الأموال الاحتياطية لأنه سيقوى ساعد هؤلاء المفسدين فالطريقة الوحيدة أن يأخذ منهم هذا المال ويوزعه بين اولئك البؤساء المنكوبين الذين تكاد تكون حالتهم حيث يجوز لهم أن يأكلوا فيها الحرام(۱) .

## \* \* \*

معالجات أخرى (مؤتمر البحوث - لجنة الفتوى - الشيخ شلتوت - الشيخ عبد الجليل عيسى الخ ...

وفى العشرين عاما الأخيرة. تجدد الاهتمام بموضوع الربا ومناقشته فى الهيئات الاسلامية لمناسبة ظهور فكرة تأسيس بنوك اسلامية. فعادت القضية الى حلبة المناقشة بصورة مختلفة اذ كان المطلوب هذه المرة هو تحريم الفائدة والقطع بأن التعامل المصرفي الاسلامي يجب أن يبرأ من أى شائبة من شوائب الربا. وأن كل الفوائد المصرفية ربا. من أجل هذا نجد أن معظم الفقهاء وخاصة الذين يمثلون الهيئات الاسلامية الرسمية يؤيدون بقوة التحريم ويعالجون الفضية لاكموضوع فقهى مجرد، وانما كقضية آنية.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۵۹ طبعة دار الفكر الاسلامي - دمشق (۱۹۵۸) - ۹۵ -

لهذا فعندما اجتمع المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية مايو ١٩٦٥، لمعالجة موضوع الربا . النتهي الي .

- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لافرق في ذلك بين مايسمى بالقرض الاستهلاكي ، ومايسمي بالقرض الانتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة في تحريم النوعين .
- ٢ كثير الربا وقليلة حرام . كما يشير الى ذلك القهم الصحيح
   فى قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا
   مضاعفة» .
- ٣ الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بغائدة وسائر أنواع
   الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .

وأخذت لجنة الفتوى بالأزهر بهذا الاتجاه فأصدرت عام ١٩٦٥ فتوى بأن المال المجتمع من سعر الفائدة الذى يتقاضاه المودع من البنك حرام .

ويعلق أحد الكتاب في مجلة البنوك الاسلامية على هذه الفتوى فيقول<sup>(١)</sup>.

ولهذه الفتوى قصة ذكرها الشيخ عبد المنعم النعر في مجلة الوعى الاسلامي . فقد كتب اليه أحد أثرياء الكويت يطلب منه

الرأى في مصير الفوائد التي كانت قد أودعتها ادارة الأوقاف في أحد البنوك في بومباى فتبرع بها البنك لجهة تبشيرية أقامت بها كنيسة مقابلة لأحد المساجد وهل يعتبر هذا التصرف سليما من ادارة الأوقاف. وهل يجوز أخذ هذه الفوائد وتوزيعها على المسلمين.

وقد تلقى الشيخ النمر الكثير من الاجابات من أهمها فتوى لجنة الفتوى بالأزهر نذكرها بنصها وان هذه الأموال التى تجمعت من الربا سبيلها أن تصرف في مصالح المسلمين ، وطريق ذلك أن يتناولها المودع لينفقها في المصالح العامة ، وفي الصدقات على المساكين ، أو يدفعها للحاكم المسلم ليتولى هذا بنفسه وصرفها هذا هو مانص عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة عند الكلام على مصارف المال الحرام ، ونص عليه أئمة التفسير كالامام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى ووان تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون» ثم قالت اللجنة ووليس معنى هذا أن المال الذي استولى عليه المودع دخل في ملكه ، لأن المفروض أنه حرام ، وانما هذا توصل الى حفظ المال من الضياع ، والى صرفه في مصرفه الشرعى بارتكاب أخف الضررين ، كما أنه لايقتضى اباحة التعامل الربوى بوجه ما والله تعالى أعلم» ،

وهناك رأى أكثر صراحة فى هذه القضية الحساسة . وهو رأى الشيخ أمجد الزهاوى رئيس رابطة علماء العراق أنه لايجوز شرعا أخذ هذه الفوائد بحال حتى لو صرفت فى جهة خيرية اسلامية . لأنها لو أخذت ولو لهذا القصد النبيل ثم أخذ الربا استحق من أخذه العقوبة الشرعية التي ذكرت في الكتاب والسنة . ولايخفف عنه الاثم صرفه الي جهة خيرية . لأن دافع الربا معلوم وهو المصرف .. وانما جاز صرف المال الحرام . الي المساكين والمصالح الاسلامية اذا لم يعلم المأخوذ منه . أما اذا علم وعرف . فلا يجرى الي رده عليه ... ويستطرد كاتب مقال مجلة البنوك الاسلامية ومن الذين يأخذون بهذا الاتجاه . وينادون بتحريم سعر فائدة البنوك باعتبارها فائدة ربوية الشيخ محمد أبو بتحريم معر فائدة البنوك باعتبارها فائدة ربوية الشيخ محمد أبو والأستاذ محمد همام الهاشمي ، الذي يعتبر من المتخصصين في هذه الدراسات ..

ومع هذا فقد ظهر اتجاه جديد في مناقشة موضوع الفائدة وهذا الاتجاه وان كان لاينادى بشرعية الفائدة الا أنه يحاول أن يضع حلولا مؤقتة من هؤلاء الدكتور عبد المنعم النمر ، ولحن هنا ننقل عنه رأيا كان قد نشره في مجلة الوعى الاسلامي نورد فقرات منه «انني أرى من الواجب حتى يقوم نظام اسلامي أن يأخذ كل منسلم فائدة أمواله ، سواء وضعها في بنوك أجنبية أو وطنية مملوكة للأفراد - الرأسماليين وعلى ألا يستغلها لصالحه في أي أمر من الأمور بل يوجهها رأسا الى أية ناحية من النواحي التي يحتاجها المسلمون في بلاده أو خارج بلاده . هذا ماتقضى به الضرورة والمصلحة العامة الآن ، ولايجوز مطلقا لواحد منا أن يقف أمامها ، فهذا علاج مؤقت لحالة قائمة ، ولو أن كل

المودعين المسلمين تورعوا عن استخدام هذه الفوائد لصالحهم وطهروا أموالهم من خلطها بها . وصرفوا كل مالهم من الفوائد على حاجات المسلمين لكان لذلك مداه الفعال في النهوض بكثير من مرافقنا بجانب مايخرجونه من زكاة عن هذه الأموال ويتساءل النكتور النمر . أيهما أولي أن نترك هذه الفوائد للأجانب أو لأصحاب الآلاف والملايين منا تزيد من آلافهم وملايينهم أو نأخذها ونسد بها حاجة من حاجات المسلمين أو ننهض بمرفق من مرافقهم . أيهما أولي مادام المودع لم يستغل الفائدة لصالحه . بل يوجهها لمصلحة المسلمين . ثم يحسم الأمر بقوله : لابد من أخذ الفائدة من المصارف لتحويلها لمصالح المسلمين العامة دون اعتبارها صدقة من موزعيها ..

ويثير الشيخ النمر مسألة لها أهمينها وخطورتها وهى اقراض الدول الاسلامية لدول اسلامية أخرى ، وتقاضى سعر الفائدة عن قروضها فيقول «وهذا يدعونى الى قول هاسم آخر خاص بالدول الاسلامية التى تقرض دولاً اسلامية أخرى بالربا ، فإن هذا الربا معا تحرمه الشريعة الاسلامية وتستنكف منه العلاقة الأخوية التعاونية القائمة بين المسلمين ، وانما تقترض الدولة لأنها محتاجة لانفاق القرض على مصالح شعبها المسلم فأولى للدولة المقرضة أن تتنازل عن الفائدة لصالح هذا الشعب» ..

ومن الذين لهم رأى صريح ومؤسس على قاعدة علمية الأستاذ همام الهاشمى . وقد وجهت اليه سؤالا صريحا بشأن سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك . كما وجهت اليه سؤالا آخر

عن علاج الوضع القائم الآن حتى نتمكن من اليجاد نظام اقتصادى خال من شائبة الربا المحرم شرعا ..

قال اجابة عن السؤال الأول: لقد أفتى علماء المسلمين أن هذه الفائدة هي الربا المحرم في الاسلام وقد حذر الله من الاصرار عليها والاستمرار فيها ويمكن أن نلمس حكمة التشريع فيما انتهت اليه المجتمعات العالمية اقتصاديا وإجتماعيا على الوجه التالى:

- ١ تفرض جميع البنوك المركزية على البنوك الوطنية العاملة بها نسبة لاتتجاوزها من السيولة بمعنى ألا يقل المال السائل الحاضر للتداول عن نسبة معينة تتراوح بين ١٠٪ و ٣٠٪ عن جملة الودائع وذلك حتى لاتزيد الأموال في السوق الى الدرجة التي تسهم في انهيار الاقتصاد بسبب التضخم ، وهو زيادة عرض المال عن حاجة التداول بسبب نقص الانتاج عن تلبية الحاجات ، وهو مايسهم في رفع ثمن السلع نتيجة لتنافس الأموال عليها ، وفي هذا ضرر شديد على الفئات محدودة الدخل التي لاتستطيع أن تدخل في منافسة للحصول على احتياجاتها من طيبات الحياة .
- ٢ ان القروض لاتوجه الى أكثر مشروعات الاستثمار فائدة للمجتمع . ولكن الى المشروعات التى تدر عائدا كبيرا وسريعا ولو كان فيها خراب لأخلاق الناس وقيمهم عن طريق مخاطبة غرائزهم «الهابطة» . واذن فهى تسهم فى الافساد بدلا من أن تسهم فى اقامة التوازن المطلوب بين العرض والطلب ...

علاقة البنك بالمقترض علاقة ربوية بمعنى أنها لاتهتم
 بمصلحة المقترض ونجاح مشروعه بقدر ما تهتم باسترداد
 القرض وفوائده ..

ثم وجهت اليه سؤالا صريحا : ماذا يكون عليه الحال اذا لم تكن الشريعة مطبقة . فهل نترك فائدة رأس المال أم نتصدق بها ..

قال: ان ترك الفائدة للبنك الربوى تدعيم له وتقوية له على العمل غير المشروع. ورأى استنادا الى فتوى شخصية من المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة. أن يصرف الانسان هذا المبلغ على الفقراء وهو مدرك أنه مال فاسد. وأن يفوض أمره الى الله. فالفقير أولى بهذا المال ولكن عليه أن يسعى جاهدا لايجاد البديل الاستثمارى الاسلامى حتى لاتأكل الزكاة هذا المال. وهو مايحتاج الى تضافر المسلمين في كل مجتمع ولذلك كان الانذار الآلهى موجها الى الجماعة . (وليس الفرد) باعتبار أن البديل لايمكن أن يقوم الا بجهد الجماعة ..

على أن هذا ليس هو رأى كل الفقهاء - فان الفقيه الشيخ محمود شلتوت الذي يعد من الفقهاء الراسخين في العلم - والذي يختلف - مع هذا - أو بمعنى أصح لهذا . مع معظم الفقهاء التقليديين في كثير من الآراء يرى رأيا مختلفا أورده كاتب المقال السابق الأشارة اليه في مجلة البنوك الاسلامية (١)

<sup>(</sup>۱) العدد السابق الاشارة اليه (العدد ۱۷ - جمادى الاولى ۱٤۰۱ - ابريل ۱۹۸۱) .

ونعرضه هنا نقلا عنه بالمرف الواحد. سلل الشيخ محمود شلتوت . عن رأيه في الربح الذي تدفعه مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة في صناديق التوفير . فقال الذي نراه تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أنه حلال ولا حرمة فيه . ذلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير . ولم يقترضه صندوق التوفير منه . وانما تقدم به صاحبه الى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختاراً ملتمسا قبول المصلحة اياه ، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية ويندر فيها - إن لم ينعدم - الكساد أو الخسران وقد يقصد بهذا الايداع أولا حفظ ماله من الضياع . وتعويد نفسه على التوفير والادخار . ويقصد امداد المصلحة بزيادة رأسمالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون وتنتفع الحكومة بفائض الأرباح . ثم يقول واذا ماعينت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرباحها منسوبا الى المال المودع بأي نسبة وتقدمت به الى صاحب المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام . يشمل خيرها صاحب المال والعمال والحكومة . وليس فيها مع هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحد أو استغلال لحاجة أحد . ولايتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج في أي من أنواع الشركات التي عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها .. ثم قال ان هذه المعاملة بكيفيتها لم تكن موجودة من قبل . وليس من شك أن التقدم البشرى أحدث في الاقتصاديات أنواعا من العقود والاتفاقيات المرتكزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل. ومادام الميزان الشرعى في حل التعامل

وحرمته قائما في كتاب الله «والله يعلم المفسد من المصلح» «لا تظلمون ولاتظلمون» فما علينا أن نحكمه ونسير على مقتضاه. ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائد لدين حتى يكون ربا ، ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراما – على فرض صحة النهى عنه – وانما هو تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع.

كما تحدث الشيخ شلتوت عن قروض البنك التي يقدمها البنك الي المتعاملين معه ، فبدأ بتعريف الربا بقوله «لاشك في أن القرآن حرم على المؤمنين التعامل بالربا ، والربا حدد بالعرف الذي نزل فيه القرآن بالدين يكون لرجل على آخر فيطالبه به عند حلول أجله ، فيقول للآخر : أخر دينك وأزيدك على مالك . فيفعلان ذلك وهو الربا أضعافا مضاعفة ، فنهاهم الله عنه في الاسلام .

ثم قال ان هذا الصنيع لايجرى عادة الابين معدم غير واجد وموسر يستغل حاجة الناس . وهذا النوع من الربا لاتقبل انسانية فاضلة الحكم بابلحته .

ثم تحدث الشيخ شلتوت عن الضرورات والحاجات. فقال ان الفقهاء توسعوا كثيرا فيما يتناوله الربا ، ورأى كثير منهم أن الحرمة فيما يحرمون تتناول المتعاقدين معا: المقرض والمقترض ، ولكنه يعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه الله التعامل . لأنه مضطر أو في حكم المضطر ، والله يقول (وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه) .

ثم امتد بالحديث الى أن وصل بنا الى المعاملات التى تجرى بين فئات الناس وبينهم وبين الحكومات .

فقال واذا كان للأفراد أى حاجة تبيح لهم هذه المعاملة ، وكان تقديرها مما يرجع اليهم وحدهم ، وهم مؤمنون بصيرون بدينهم ، فأن للأمة أيضا ضرورة أو حاجة كثيرا ماتدعو الى الاقتراض بالربح ، فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجاتهم فى زراعاتهم الى مايهيئون به الأرض والزراعة ، والحكومة تشتد حاجتها الى مصالح الأمة العامة ، والى ماتعد به العدة لمكافحة الأعداء المغيرين ، والتجار تشتد حاجاتهم الى مايستوردون به البضائع ، ونرى مثل ذلك في المصانع ، ثم يقول ولاريب أن الاسلام الذي يبني أحكامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر ، يعطى الأمة في شخص هيئتها أو أفرادها هذا الحق ويبيح لها ، مادامت مواردها في «قلة» ، أن تقترض بالربح تحقيقا لتلك مادامت مواردها في «قلة» ، أن تقترض بالربح تحقيقا لتلك المصالح التي بها قيام الأمة وحفظ كيانها ،

وبعد أن طرح أفكاره وآراءه قال انى أرى أن يكون تقدير الحاجة لمصلحة مما يأخذ به «أولو الرأى» من المؤمنين القانونيين والاقتصاديين والشرعيين . ويكون ذلك فى ناحيتين . ناحية تقدير الحاجة . وناحية تقدير الأرباح . واختيار مصدر القروص . الاحيث تكون الحاجة الحقيقية . ثم تمنى للأمة الاسلامية أن تتكانف على وضع أساس اقتصادى يحقق مصالحها على هدى مبادىء

الاسلام الاقتصادية (۱) ويدافع عن وجهة نظر الشيخ محمود شلتوت كثير من العلماء . ومن أشدهم حماسة الأستأذ وفيق القصار . عضو المجمع الاسلامي عن لبنان . فهو يرى ان من الضروري الاستعساك بأصول الدين . ورفض الربا المتعارف عليه . ولكنه يطالب بالأخذ باساليب الحضارة في حل مشاكل المسلمين أما بالنسبة تسعر الفائدة المتعارف عليها في البنوك . فيرى أن الفائدة بمثابة العوض للمقرض عن حرمان نفسه من الانتفاع بماله . كما هو نوع من المشاركة بين المقرض والمقترض في الربح الذي حصل عليه الثاني باستغلاله لمال الأول . ويرى أن القرض الورض

<sup>(</sup>۱) عبر الشيخ شلتوت رحمه الله عن رأيه هذا في وقت مبكر ونشر في مجلة الازهر (المجلد ۲۲ ص ۵۲۱ عام ۱۳۸۰ – ۱۹۲۰) واعيد نشره في الفتاوي . وإثار صدور هذا الرأى المخالف من أكبر مرجع فقهي في مصر دوياً شديداً ونشرت الأزهر سلسلة من المقالات عن ذلك ثم اثيرت في الفترة الأخيرة بعض الأقاويل حول صحة مانقل عن الشيخ شلتوت رحمه الله ورأى البعض أنها قد شوهت أو اسيء فهمها ولتجلية تلك النقطة ننقل هنا ماكتبه الدكتور احمد شلبي في فترة متأخرة جداً (۸۲/٥/٣١) في جريدة الاخبار عن رأى الشيخ شلتوت وماأثير حوله وقد سلل فضيلة الاسناذ الشيخ شلتوت عن الربح المحدد في صناديق التوفير فأجاب: الذي نراه تطبيقاً للاحكام الشرعية أنه حلال ولا حرمة فيه . نلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير ، ولم يقترضه صندوق التوفير منه . وإنما تقدم به صاحبه الي مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ملتمساً أن يقبل منه المال ، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الاموال المودعة بها ويندر فيها أو ينعدم وهو يعرف أن المصلحة تستغل الاموال المودعة بها ويندر فيها أو ينعدم الكساد أو الخسران (الفتاوي ص ٣٥١ - ٣٥٢) .

بفائدة يحتمل الخسارة . كالتجارة . وذلك عند اعسار المديون . وعجزه عن الاساءه اذ يهلك المال على صاحبه . فيقابل خسارته لماله الكسب الذى حصل عليه من فائدته ..

والشيخ عبد الجليل عيسى ، وكان عميدا لكلية أصول الدين ، اجتهاد قريب الشبه بماذهب اليه الشيخ محمود شلتوت ، فهو يقطع بأن ربا النسيئة أى الربح المركب حرام ، ولايجوز الاقدام عليه الا للمضطر ، مثل أكل الميئة أو لحم الخنزير أما ربا الفضل الربح البسيط فليس هو محرم لذاته ، بل لأنه وسيلة للربح المركب وهو جائز للحاجة الشديدة ، أو لمصلحة تفوق مافيه من ضرر ، ثم ينتقل الشيخ عبد الجليل عيسى لصورة أخرى يضرب لها مثلا كأن يقترض رجل ذو مال من أحد

<sup>-</sup> وقد ذكر بعض الناس أن فضيلة الشيخ شلتوت رجع عن رأيه هذا قبل وفاته . ولكن صهره ومدير مكتبه الاستاذ احمد نصار الذي كان يتولى الاشراف على طبع كتب فضيلته ارسل رسالة الى صحيفة الاهرام في ٧٥/٥/٩ يقول فيها .

بلقد كنت قريبا من الشيخ شلتوت الى آخر حياته ، باعتبارى مديراً لمكتبه كما كان لى أيضا شرف الاشراف على طبع مؤلفاته ومنها كتاب الفتاوى .

والامام الراحل ثم يرجع عن هذه الفتوى ولا عن غيرها وقد نشريت بكتابه الذى طبع مرتين في حياته، الثانية في اخرياتها وهي مستندة الى استدلالات فقهيه كما هي عادة الامام الراحل في كل فتاواه وباب البحث مفتوح للجميع، أه الأخبار القاهرية ١٩٨٦/٥/٣١ الايداع بالينوك وشهادات الاستثمار بقلم الدكتور احمد شلبي ص ١٠٠.

بنوك الدولة عشرة آلاف جنيه بفائدة ٥٪ لتساعده على شراء ألف فدان من الأرض الموات ازراعتها . فاذا فعلت الحكومة هذا فقد استفادت حين وظفت أموالها وفتحت أمام عدد من الأفراد فرص العمل الشريف . فهذه فوائد متحدده ، ولكن فيها مفسدة واحدة ، وهي مافيه من ربا الفضل . فأيهما أقوى خاصة وأن الربا مفتقد لعلة تحريم الربا . وهو استغلال حاجة الفقير . فالمقترض هنا وهو الدولة غير محتاج وغير فقير . ويختنم الشيخ عبد الجليل عيسى حديثه الذي أدلى به منذ خمسة أعوام السحيفة الأهرام بقوله «ان المسلمين كلما سمعوا أن الفائدة حرام مطلقا . وهم في حاجة اليها في بعض الظروف ، اضطربت مشاعرهم ويخشى أنه اذا ترك هؤلاء على ماهم عليه أن يتدخل الشيطان لنصره الهواجس . فيضجرون من الاسلام . وتكون العاقبة وخيمة .

## أما الشيخ على الخفيف فيحاول أن يطرح الموضوع للمناقشة . وفي نفس الوقت يقدم حلولا للمشكلة ..

ويبدأ الشيخ الخفيف بتعريف الربا ويقول الربا أخذ مال في معاوضة مالية بدون مقابل . والمعاوضة هي المعاملة التي تتضمن تبادلا بين مالين . فالثمن في البيع عوض عن البيع . والمقترض يعطى الشخص الذي أقرضه مبلغا ممائلا للذي تقاضاه منه عوضا وبدلا عنه . ومازاد عن قيمة المال الأصلية يعد رباه ثم ينتقل بنا الى التطبيق العملى . فيقول المعاوضة ليست قائمة في التعامل مع صندوق التوفير اذ أن الصندوق لايمتلك المال الذي

يودعه الشخص فيه وانما يكون محلا لتعامل الصندوق واستثماره. بدليل أن المودع يستطيع أن يسترد هذا المال في أية لحظة يشاء وليس لفكره التمليك أو الاقراض للبنك أثر في هذه المعاملة<sup>(۱)</sup>.

وقد عقدت مجلة اللواء الاسلامي ندوة لمناقشة موضوع فوائد البنوك ، ومدى دخولها في الربا المحرم ، وضمت هذه الندوة كما جاء بالمجلة «الدكاترة والأساتذة الحسيني هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية ، والدكتور جمال الدين محمود الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ، وأحمد شلبي أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة القاهرة ، ومحمد محجوب أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ، وجابر حمزة المدير العام بالأزهر الشريف ، وقد ذهبت الأغلبية ، أو كل المجتمعين الي التحريم ، باستثناء الأستاذ محمد محجوب وهو أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ، وفيما يلي رأى كل منهما نقلا من المجلة .

الدكتور محمد محجوب النقطة التى أريد أن أنطرق اليها هي مدى علاقة الفوائد التى تدفعها البنوك بالربا المحرم في الشريعة الاسلامية .

<sup>(</sup>۱) مجلة البنوك الاسلامية العدد ۱۷ جمادي الأولى ۱٤٠١ - مارس ۱۰ أبريل سنة ۱۹۸۱ .

والحقيقة التى لايختلف فيها اثنان أن الربا حرام باجماع الآراء . والآيات القرآنية الواردة فيه صريحه قاطعة ولا نقاش فيها ، ولكن يجب أن نتوقف وقفة : لماذا حرم الربا ، وماهى فلسفة تحريمه ، وماهو مقصد الشريعة الاسلامية من التحريم ، وهل هذا ينطبق على البنوك بمعناها الواسع الآن ؟

مما لاشك فيه أن التشريع الاسلامي توخى الخير للانسان .. والربا حينما حرم كانت الشريعة الاسلامية تستهدف حماية الانسان من أخيه الانسان . لأن الغنى كان ينتهز فرصة حاجة الفقير . ويعطيه قرضا بالربا يزيد الغنى غنى والفقير فقرا . وهذا ما أرادت الشريعة أن تتلافاه ..

ولكن عندما نتعرض للمعاملات المصرفية التى تقوم بها البنوك . ماذا نرى أفي التعامل لايتم بين فرد وفرد ، وانما يتم بين فرد ومؤسسة عامة هى البنك . فعائد القرض لايعود على البنك كفرد ليزداد غنى وثراء على حساب الفقير . وانما يعود على المجتمع كله فى شكل خدمات متنوعة . اذن انتفى الغرض الأساسى من تحريم الربا وهو زيادة غنى الغنى . وفقر الفقير . لأن الفقير نفسه يستفيد من الأموال التى توظفها البنوك فى المشروعات الاستثمارية ..

وهناك حقيقة أخرى نرجو أن تطرح للمناقشة وهى . لماذا لانقول : ان فوائد البنوك أو التعامل مع البنوك يخضع للمبدأ الاسلامى وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والفرق هنا . هو أن البنك يقوم بعمل تجارى محسوب ومقدر ويتاجر فى كل هذه الأموال ، وعائد هذه النجارة يعود بالفائدة على المجتمع كله . غنيه وفقيره على السواء .

والفرق أن الذي يتعامل مع البنك ينظر ألى معاملاته من هذه الزاوية . ومن هذا المنطق تخرج من أطار التعامل الربوي ألى اطار التعامل التجاري العام .. وهنا تنتفي شبهة الربا تماما ، هذا رأيي بالنسبة لفوائد البنوك ..

وقال الأستاذ جابر حمزة . حين نبحث موضوع الفائدة التى تؤخذ أو تعطى للبنوك . يجب أن نضع نصب أعيننا جميعا أن الريا كما ورد في الكتاب والسنة من أكبر الكبائر وهو آفة اجتماعية خطيرة . تخرب البيوت وتشتت الأسر وتهضم الحقوق . لأنها استغلال لحاجة الناس واستنزاف أموالهم وامتصاص لدمائهم تحت وطأة الحاجة . وهناك نصوص كثيرة في الشرع الاسلامي تدلنا على أن المرابي ملعون ملعون ملعون من الله والناس . ويكفى أن الله سبحانه وتعالى هدد المرابين بقوله :

وفأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذلك لبشاعة التعامل بالربا . على أى شكل من الأشكال .

وعندما نتحدث في هذا الموضوع يجب أن نغلب جانب الله تبارك وتعالى على جانب الدنيا . لأن الدنيا فانية . وماعند الله خير وأبقى . وقد كان الأثمة والفقهاء عندما يتعرضون لمسألة فيها خلاف أو فيها شبهة يغلبون جانب الحرام . حتى يبرئوا ذمتهم من الله سبحانه وتعالى . وأكبر دليل على هذا أن ابن عباس رضى

الله عنه . قال كلمة خالدة بكنا نترك تسعة أعشار الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، فأنا أنصح وأنكر كل من يتكلم في هذا الموضوع أن يكون على حذر لخطورة النتيجة حيث يسأل أمام الله تبارك وتعالى ..

فهذه البنوك عندما نودع فيها أموالنا ونأخذ عليها فائدة . أو نشبه هذا العمل بالتجارة . أقول ان هذا استغلال وامتصاص لأموال الناس . لماذا . لأننى أعطى البنك مبلغا من المال علنا أو جهارا . ويعطيه هو لكثير من الناس عن طريق الفائدة . وطريق الربا فأنا اذن مشارك للبنك في هذا الربا . وهناك قاعدة شرعية . وهي أنه يحرم على الدائن والمدين قبول الهدية في فنرة الدين اللهم الا اذا كان الدائن والمدين صديقين وبينهما من المودة والمحبة مايبعد هذه الشبهة .

#### \* \* \*

ولايكون من الاستطراد البعيد عن الموضوع ان نقول إن مثل هذا الخلاف قد حدث بالنسبة لموضوع التأمين ، فمع أن المجامع الفقهية أفتت بالاجماع بتحريمه ، الا أن شيخا اسلاميا جليلا لاتحوم حوله أى ربيه أو شك هو الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ذهب الى نقيض ذلك . ونادى بأعلا صوته ، فى الصحف وفى كتاب خاص بذلك أن التأمين التجارى بصوره الثلاث حلال وجائز شرعا . وقد نشرت مجلة اللواء الاسلامى التى تصدر فى عددها الصادر فى عددها الصادر فى ١٩٨٥/١٢/١٨ نص خطاب وجهه الى مجمع الفقه الاسلامى الذى كان قد انعقد فى مكة وضم

الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد محمود الصراف والشيخ محمد بن عبد الله وغيرهم وقرر في دورته الأولى (شعبان ١٣٩٨) بالاجماع قيما عدا مصطفى الزرقا - تحريم التأمين النجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك.

### وجاء في خطاب الشيخ الزرقا .

اخوانى الأساتذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهي ...

انى أخالف ماذهبتم اليه من اعتبار التأمين الذى أسميتموه تجاريا بمختلف أنواعه وصوره حراما ، وميزتم بينه وبين ما اسميتموه تعاونيا ، وأرى أن التأمين من حيث أنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار التي تقع على رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها هو في ذاته جائز شرعا بجميع صوره الثلاث وهي : التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية المسمى (تأمين ضد الغير) والتأمين المسمى خطأ بالتأمين على الحياة جائز شرعا . وأن أدلتي الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة والشواهد الفقهية بالقياس السليم عليها ودفع توهم أنه يدخل في نطاق القمار أو الرهان المحرمين ، ودفع شبهة أنه ربا ، كل ذلك موضح تمام الايضاح في كتابي المنشور بعنوان (عقد التأمين ، وموقف الشريعة الاسلامية منه) وأنتم مطلعون عليه مع بيان حاجة الناس في العالم كله اليه .

وقد بينت لكم في هذه الجلسة أيضا أن التمييز بين تأمين تعاوني وتجاري لاسند له ، فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت الأضرار وترميمها ونقلها عن رأس المصاب وتوزيعها على أكبر عدد ممكن بين عدد قليل من الأشخاص الذين تجمعهم حرفة صغيرة أو سوق ويتعرضون لنوع من الأخطار فيساهمون في تكوين صندوق مشترك حتى اذا أصاب أحدهم الخطر والضرر عوضوه عنه من الصندوق الذي هو أبضا مساهم فيه هذا النوع الذي يسمى في الاصطلاح تبادليا وسميتموه فيه هذا النوع الذي يسمى في الاصطلاح تبادليا وسميتموه وتنظيم وحساب الخ ..

فاذا كثرت الرغبات في التأمين وأصبح يدخل فيه الألوف - عشراتها أو مئاتها أو آلافها من الراغبين وأصبح يتناول عددا كبيرا من أنواع الأخطار المختلفة فانه عندئذ يحتاج الى ادارة متفرعة وتنظيم ونفقات كبيرة من أجور محلات وموظفين ووسائل آلية وغير آلية الخ .. وعندئذ لابد لمن يتفرغون لادارته وتنظيمه من أن يعيشوا على حساب هذه الادارة الواسعة كما يعيش أي تاجر أو صانع أو محترف أو موظف على حساب عمله .

وعندئذ لابد من أن يوجد فرق بين الأقساط التي تجبى من العستأمنين وبين مايؤدى من نفقات وتعويضات للمصابين عن أضرارهم لتربح الادارة المتفرغة هذا الفرق وتعيش منه كما يعيش التاجر من فرق السعر بين مايشترى ويبيع .

ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمين الذى أسميتموه تجاريا على حساب احصاء دقيق لتحديد القسط الذى يجب أن يدفعه المستأمن في أنواع من الأخطار . هذا هو الفرق الحقيقي بين النوعين . أما المعنى التعاوني فلا فرق فيه بينهما أصلا من حيث الموضوع . كما أنى أحب أن أضيف الى ذلك أن هذه الدورة الأولى لهذا المجمع الفقهي الميمون الذى لم يجتمع فيها الا نصف أعضائه فقط والباقون تخلفوا أو اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصة لاينبغي أن يتخذ فيها قرار بهذه السرعة بتحريم موضوع كالتأمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة وألدول كالتأمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة والدول كلها تفرضه الزاميا في حالات كالتأمين على السيارات ضد الغير صيانة لدماء المصابين في حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدرا الذا كان صاحب السيارة أو مالكها مفلسا .

فاذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا في موضوع اختلف فيه آراء علماء العصر اختلافا كبيرا في حله أو حرمته يجب في نظرى أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو الا قليلا منهم وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع من علماء العالم الاسلامي الذين لهم وزنهم العلمي ثم يبت في مثل هذا الموضوع الخطير في ضوء أجوبتهم على أساس الميل الى التيسير على الناس عند اختلاف آراء العلماء لا الى التعسير عليهم .

ولابد لى ختاما من القول بأنه اذا كانت شركات التأمين تغرض فى عقودها مع المستأمنين شروطا لايقرها الشرع، أو - ٧٨ --

تفرض أسعارا للأقساط فى أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش فهذا يجب أن تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال ، كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والمضرب على أيدى المحتكرين لحاجات الناس الضرورية وليس علاجه تحريم التأمين . لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد الاحترام لآرائكم .



## الفصل الثاني المعالجة الواجبة للريا ، كما تراها

يشعر الانسان عند مطالعة المعالجة التي عرضناها في الفصل السابق لقضية الربا ، بشيء من عدم الرضا ويحس بأنها لم تأت بما يقنع ويشفى الصدور ، فالذين ذهبوا الى التحريم نقلوا ما أوردته كتب التفسير ، وما جاء فيها من أسباب النزول ومن هنا عكفوا على إثبات ان ال الله في الربا هي للعهد ، وكادوا يجمعون على أن الربا المحرم بنص القرآن هو الربا المعهود عند العرب ومثل هذا الربا الذي يقوم على التعامل بالتمر والابل والشعير لا يعنى شيئا مما يتعامل به الناس اليوم ، أو ما تمارسه المؤسسات المالية والمصرفية ، فاذا حكم الفقهاء بتحريم هذه الأساليب الجديدة بمقتضى القياس ، فانهم يهوون بالقول من سماء التنزيل المحكمة الى شنشئة القياس المحتملة والجدلية ، والأحكام القياسية تخضع للظروف والأحوال .

ومع أنهم يكررون دائما أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا أن خصوص السبب ، ما دام قد نكر ، يلقى بظل كثيف على عموم اللفظ ، وقد كان هذا هو السبب في قصر بعض الصحابة للربا على ما فهموا انه الربا المحرم قرآنا – وهو الربا النسيئة المعهود عند العرب ، ولا يمكن القول إنهم كانوا -عند ما قالوا ذلك - مخطئين . فانهم أصدروا هذا الحكم على الصورة المطبقة بالفعل وقتئذ فكلامهم سليم بالنسبة لزمانهم ومكانهم. ولكن القرآن لم ينزل للعرب خاصة ، ولم يقصر أحكامه على الأوضاع التي كانت سارية عندهم ان القرآن يضع نظما عامة لكل العصور ولكل الشعوب . . والاعجاز القرآني أنه يضع الصيغة التي تضم - فيما تضم - الأوضاع التي كانت موجودة . ولكنها لاتقتصر عليها بل انها بحكم الاعجاز في الصبيغة تضبع مبادىء عامة تسرى على اوضاع أخرى لم يكن للعرب عهد بها ، وانما ادخرها القرآن لأجيال آتية ستمارس هذه الأوضاع الأخرى. وقد وهم يعض المفسرين فحملوها محمل التكرار أو البلاغة أو أي محمل آخر ، لأنهم لم يتصوروا أن الربا يمكن مثلا أن يوجد نظام البنوك وأن يصبح هو مربط الفرس في الاقتصاد لأنه لم توجد لديهم بنوك ، ولم توجد في اوربا الا بعد مضىي عشرة قرون نقريباً .

ومن هنا فان تفسير القرآن بمقتضى أسباب النزول المدعاة يجرد القرآن من اعجازه وشموله وكونه يبلور نظما على أسس من السنن التي وضعها الله للمجتمع الانساني – وكما أشرنا فلا يصلح في استكمال نقص اصدار الأحكام على أساس «أسباب النزول» مدها بالقياس على أساس الاشتراك في العلة لأن هناك بونا شاسعا بين التحريم القرآني المحكم وبين التحريم القياسي الجدلي .

أما الذين اجتهدوا وأدى بهم اجتهادهم لاباحة بعض الممارسات الاقتصادية التى يشتبه فيها بالربا ، مثل شهادات الاستثمار أو حتى القروض المصرفية بفائدة ضئيلة ، فانهم بنوا ذلك على اساس الضرورة .. أو المصلحة أو انتفاء الاستغلال وعدم توفر الحكمة فى التحريم . والنقص هذا أن الضرورة أو المصلحة اعتباريان .. وليس هناك مصلحة مطلقة . وقد لاتكون هناك ضرورة ماسة . وان جانبا كبيرا من تقرير المصلحة أو الحكم بالضرورة يعود الى الجهل بجوانب أخرى الموضوع كما هو الحال فى قضية الربا . فالمفروض أن لا يحكم فيها الا عالم متمكن من علم الاقتصاد الحديث وأسرار الممارسات المصرفية وغيرها .. لأن هذه ستمكنه من عسن تطبيق النص وستدله على توفر أو عدم توفر العلة وما الى ذلك .. مما قد يكشف عن وجود مفاسد خطيرة تحت ستار البراءة والمصلحة الظاهرة ..

فضلا عن أن الأديان بصغة عامة مبدئية أكثر مما هى مصلحية . والاسلام ، وأن كان يعترف بالمصلحة الا أنه يلجمها بلجام الايمان . وهذا هو الفرق بين الأديان وبين المذاهب الفكرية والنظرية والاقتصادية التى يجعل بعضها « النفع » شعارا له ، بل ويحمل أسم النفعية utilitarianism التى دعا اليها بنثام وغيره .

وما يقال على المصلحة يقال على الضرورة فلا يمكن القطع بوجود ضرورة الا بعد استنفاد الحلول الأخرى ، ولا يمكن استبعاد هذه الا بالمعرفة التفصيلية لعلم الاقتصاد .

والانطباع الذى تخلفه مطالعة المعالجات التقليدية ان النقص فيها ليس هو في اخلاص أصحابها ، فاخلاصهم ليس محل مساءلة - ولا في طرق الاستدلال أو ما أوردته من أسانيد ، ولكن ان المعالجة عجزت أساسا عن تكييف القضية ، وبالتالي فلم تدخل من الباب الموصل أو المدخل المؤدى ، واتها ظلمت قضية عامة كبيرة وشاملة عندما عالجتها على أساس نوع واحد من الممارسات ، هو الاقتراض بربا ، وربما بربا مضاعف .

ومطالعة الآيات التي تضمنت النهي عن الربا نوضح الفرق الكبير بين المعالجة القرآنية والمعالجة الفقهية له ، ومسئولية المفسرين المعاصرين أعظم بكثير من مسئولية المفسرين القدامي الذين قدموا تفسيراتهم عندما لم يكن موجودا من النظم الربوية سوى نظام الدائن والمدين الفرديين وما يصحب العلاقة بينهمامن استغلال من ناحية ، وحاجة من ناحية اخرى فكان يسعهم العذر . أما المفسرون المعاصرون فكان يجب أن يأخذوا من النظام الاقتصادي المعاصر الذي تقوم معظم مفاسده على استلهامه الروح الربوية سواء أدى هذا الاستلهام للاستمرار في مصارسة الاقراض الربوي القديم .. أو تطرق الي وسائل و نظم أخرى لم يكن للأقدمين عهد بها – ولكنها تقوم على الروح الربوية نفسها النسي

تجعل المصلحة الذاتية المادية والرغبة في التكاثر واستبعاد كل المعانى والقيم العامة ، نقول أن المفسرين المعاصرين كان يجب أن يجدوا في هذه الوسائل والأساليب الاقتصادية الجديدة ما يعينهم على فهم الصياغة القرآنية والمعالجة القرآنية لقضية الربا ، ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الاقتصاد ، وظلوا يؤمنون بعا كان يؤمن به أجدادهم من أن عدة المفسر اليوم هي عدته أيام ابن عباس ، وان \* علوم القرآن \* العشرين أو الخمسين التي تشير اليها كتب التفسير تكفي كأن نصوص القرآن «محنطة» أو معزولة عن الحياة . . فوقفوا حيث وقف أجدادهم ، ومن أراد منهم الاجتهاد على أساس المصلحة ، لم يصحبه التوفيق دائما فيما أراد(۱) .

ولكى نتفهم المعالجة القرآنية لقضية الربا واشاراته الى أبعادها نورد فيما يلى الآيات التى جاء فيها ذكر الربا . وهى أربعة مواضع من سورة الروم والنساء وآل عمران والبقرة .

الموضع الأول: «الروم» ٣٧ - ٣٩

أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربي حقه والعسكين وابن

<sup>(</sup>۱) لعل هذه الاشارة تنجح - وهيهات - في زحزحة التقليديين الذين بمتكرون التفسير ويحولون دون أن يقربه ألا من تخرج في الازهر ولاتي لأعلم معهداً آخر يحظي بالاعتراف، أو أن يكشف لهم عن أن خير من يفسر آيات الطبيعة أو الطب أو الاقتصاد هم الذين يلمون بالثقافة الفنية في هذه المجالات التي تجعلهم يلممون الحكمة قدر ما تعصمهم من المزالق والاخطاء.

السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون -وماآتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس - فلا يربوا عند الله -وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله . فأولئك هم المضعفون .

الموضع الثاني: «النساء، ١٦٠ - ١٦٢

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا - وأخذهم الربا وقد نهوا عنه . وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وأعددنا للكافرين منهم عذابا أَلْيِما – لكن الراسخون في العلم منهم . والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك . وماأنزل من قبلك . والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ...

الموضع الثالث: «أل عمر أن» ١٣٠ -- ١٣٤

ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون - وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء . والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ..

الموضع الرابع: «البقرة؛ ٢٧٤ – ٢٨١

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية . فلهم أجرهم عند ربهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون - الذين يأكلون الربا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات . والله لايحب كل كفار أثيم - ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون . بأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة . وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله . ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون .

هذه هي السور الأربع التي جاء فيها ذكر الربا - والأولى منها مكية . والثلاث الأخرى مدنية وآيات البقرة تعد من آخر القرآن نزولا . وهي أشدها نكيرا وتقريعا . وأصرحها في التحريم وتعد الآيات الحاسمة في الموضوع .

وانعام النظر في هذه الآيات يكشف لنا أن القرآن الكريم يشير الى الربا من ناحيتين متميزتين ، وان كان الأصل فيهما واحدا . فهو أولا . وفي كل الآيات السابقة يتحدث عن الربا في مضمون اشارته الى اقتصاد اسلامي يقوم على الانفاق ليلا ونهارا سرا وعلانية وايتاء الزكاة ورعاية ذوى القربي والمسكين وابن السبيل والحث على انظار المعسر والعفو عن الناس ، وفي مقابل

هذا النمط من الاقتصاد يورد القرآن الربا كرمز أو أداة لاقتصاد آخر يربو عند الناس . ولكنه لايربو عند الله لأنه يقوم على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

وهو ثانيا يشير الى الربا كممارسة معينة هى الاقراض بفائدة وهو ماتتعلق به الآيات «فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون» وماينطبق عليه كلام المفسرين عن الام العهد ..

ويتوعد القرآن الذين لايذرون الربا بحرب من الله ورسوله وهو وعيد ليس هناك ماهو أقسى منه ، ولايمكن أن يفهم الا في ضوء الاشارة الى الربا باعتباره رمزا لاقتصاد يخالف - بل يناقض - الاقتصاد الاسلامي . وان آثار هذا التناقض لابد وان تنعكس على الحياة ولهذا قارن القرآن بين الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بالذين يأكلون الربا لايقومون الاكما يتخبطه الشيطان من المس . وهو يشبيه ورمز لما يمكن أن يصل اليه شيطان الأثرة والأثانية وضراوة التكاثر بحيث تفقده الرشد والتقدير السوى . بحيث يتملكه المس فيتخبط . والذين يعرفون بحكم الدراسات الاقتصادية والسيكلوجية مايصل اليه كل من يسلم قيادة للمال ومعار الربح وضراوة الثكاثر هم الذين يقدرون تماما إعجاز هذه الصياغة .

<sup>(</sup>۱) ای شره واذاه وجنونه

فنظرة القرآن الى الربا مزدوجة فالربا من ناحية ممارسة معينة تقوم على اقراض بزيادة سواء كانت أضعافا كما يغلب أن تحدث ويحسم القرآن في هذا ، فليس للمقرض سوى مادفعه لايظلم .. ولايظلم . والربا من ناحية أخرى رمز ، واداة لاقتصاد شيطاني سرطاني يستهدف برباء عقيما على حساب الأنتاج ، ويفسد الحياة كلها بما يشيعه من أثرة وانانية وجعل المال والربح والتكاثر محورها .

وأى معالجة للربا لاتشمل هذين الجانبين تكون معالجة مبتورة ، تعجز عن الوفاء بما أراده القرآن ، ويمكن أن تعطى صورة مغلوطة أو تسمح بتجاوزات عديدة .



# الفصل الثالث تحريم الربا نسيئة ونظرية الاسلام في القرض

لم يكن ابن عباس وبقية الصخابة الذين عاصروا نزول آيات البقرة القارعة التي تنذر بحرب من الله والرسول للذين لايذرون ما بقي من الربا يقدرون المدى الحقيقي لهذا النذير ، أو التلاؤم ما بينه وبين هذه العقوبة التي كانت أن تزيد عما خص به القرآن الموبقات العظمي كالشرك والجبت والطاغوت ، لأنه لم يكن لديهم صورة - ولو تقريبية عن مدى ما يمكن أن يصل لم يكن لديهم صورة - ولو تقريبية عن مدى ما يمكن أن يصل اليه الربا من افساد للمجتمع بأسره عندما يفسح له المجال فمثل هذه الصورة ادخرت للأجيال المعاصرة التي تشهد اليوم أكبر فجيعة ومأساة تعيشها الشعوب والجماهير في معظم الدول النامية . حيث يكون الفقر والدين حجرى طاحون يطحنان -

بلارحمة - اللحم البشرى والهياكل الآدمية التي أبدعها الله وغذاها الأباء والأمهات بحب وحنان .. وتتحطم بينهما كل خطط التنمية ومشروعات التقدم والبناء .

ولو أن هذه الأمم تفهمت الاسلام وتشربت روحه وأعملت ذهنها للتعرف على حكمة الاسلام في تحريم الربا .. لأنقذت نفسها من هذا المصير المفجع ، فالاسلام حرم الربا نسيئة تحريما قاطعا لأنه يخالف مخالفة جذرية نظريته عن القرض ، التي تعد ركنا من الهيكل العام للمجتمع الاسلامي . فاذا انهد هذا الركن تعرض البناء كله للسقوط ..

## والمقومات الثلاثة لنظرية الاسلام في القرض هي :

أ - لا يذكر القرآن كلمة القرض الا باعتباره قربى الى الله .
ومعظم ماجاء هو بصيغة واحدة هى اقراض الله قرضا
حسنا .... « وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا » «١/٥ «إن المصدقين والمصدقات .
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ١/٥٥ » « ان
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ٢٤/١٧ »
« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له ٢/٢٤ »
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا .
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض » ومشتقاتها في
القرآن يوجد نوعا فريدا من العقود هو عقد قرض بين
الانسان والله تعالى .. ومن الطبيعي أن الانسان انما يبتغي

بهذا القرض رضاء الله ورضوانه والتقرب اليه . وقد يأخذ هذا القرض أى صورة من صور الانفاق الذى يأمر به القرآن ولكن استخدام كلمة قرض بالذات تنم ولا شك عن قرض يدفع احتسابا . قد يسدد ، وقد يُنظر سداده الى ميسرة ، وقد لا يقدم بفكرة الاسترداد ، وانما هو صورة من التصدق ، وقد كان رد الفعل الأول لدى أثرياء المسلمين عندما يأتيهم خبر وفاة أحد اخوانهم «على دينه ، ويؤكد هذا الجانب من جوانب فكرة القرآن عن القرض الحديث النبوى « القرض صدقة » والحديث النبوى « القرض صدقة » والحديث الآخر على ضعفه ، كل قرض جرنفعا فهو ربا »

ب - في مقابل الحث على الاقراض ، فان الاسلام يكره للانسان أن يقترض ، وهو لايطلق عليه في هذه الحالة قرضا ، وانما دينا ، لأن الاسلام يريد أن يبرز الحقيقة المقلقة والسيئة لهذا العمل وما يحيط به ، وما يستتبعه من الالتزام بالرد ، مما يجعله يختلف عن القرض القرآني الذي يتقدم به صاحبه قربي ، أو يقدمه لمحتاج على أساس الرد عند الميسرة ، أو أن يكون صدقة . ولا شيء في هذا ينطبق على أن يطلب فزد ما قرضا فليس فيه قربي الى الله ، وقد يصور حاجة غير حقيقية ، أو انه ينم عن ضعف في تكييف طالب الدين لنفسه وظروفه تبعا لمقتضيات الحياة ، أو استخذاه أمام المشاكل والمغريات . وفي جميع الحالات ، فانه مادام هناك التزام بالسداد في وقت معين ، بتعبير الحديث النبوي « هم بالليل وذل بالنهار ، وهو أحد الحلول التي كان النبي

يستعيذ منها . وفي الصبر والقناعة والتحمل مندوحة . ويمكن لهذه اذا صدقت العزيمة ، أن تغنى صاحبها عن الدين وأن تجتاز به الأزمة . والمبدأ الاسلامي في هذا الصدد هو الحديث الحاكم وها عال من اقتصد ، فباستثناء الكوارث والمغاجئات والظروف القاهرة فيمكن لكل واحد ، ولكل أمة ، أن تكيف أمورها طبقا لمواردها وأن تعمل على زيادتها لتكفي حاجاتها الجديدة . بدلا من أن تختصر الطريق بالدين الذي هو حقيقة الحال حل مشكلة الحاضر على حساب المستقبل وتحميل الأجيال القادمة بأوزار اسلافها أو البديل عن الهمة لزيادة الموارد أو التقشف أو التكيف مع الموارد المتاحة عندما تتعسر زيادتها . ومن صور العزوف عن المتاحة عندما تتعسر زيادتها . ومن صور العزوف عن أفراد ماتوا قبل أن يسددوا ديونهم وظل هذا دأبه حتى أصبح أفراد ماتوا قبل أن يسددوا ديونهم وظل هذا دأبه حتى أصبح للأمة الاسلامية موارد يمكن أن تسدد منها ماعجز عن تسديده المدينون . أو ماتوا قبل أن يسددوه ...

ومن المنطقى ان يعزف دين يؤمن بان الأعمار بيد الله عن امتطاء الزمن وتسويف العمل وارجاء الحل أو تعليقه على المستقبل المجهول – وليس الدين الاحلا لمشكلة الحاضر على حساب المستقبل في حين أن طبيعة العمل الاسلامي (وكل دين) هي استغلال الحاضر (الحياة الدنيا) لبناء المستقبل (الحياة الآخرة) والدين عكس ذلك استغلال المستقبل لبناء الحاضر .

وهكذا نرى الاسلام يزهد المسلمين في الاقتراض ، وفي الوقت نفسه يحث الأغنياء والقادرين على أن يقرضوا الله قرضا حسنا . لأنه يعلم أنه كائنا ما كان العزوف عن الدين والرغبة في الابتعاد عنه . فهناك دواعي تتطلبه ، وقد استدان الرسول نفسه . واستدان معظم الصحابة .

ج - ومما يتفق مع هذا أن الاسلام رغم التزهيد في الاقراض ، فانه يضع الحلول لتقديم القروض عندما يصبح ذلك أمرا لامناص عنه . فاذا كان القرض لحاجة أو كارثة أو لمرض فهذا ما يوجبه التكافل الاسلامي ، واذا كان لغرم أو خسارة قاهرة فهذا يسدد من مصارف الغارمين في الزكاة ، وأذا كان التوسيع أعماله بما يحقق الخير له وللمجتمع فهذا واجب الدولة عن طريق بيت المال أو مؤسسات خاصة لذلك ... وفي جميع الحالات فان تقاضي الفائدة أو تعلية اضافة من أى نوع على القرض محرمة تحريما غليظا صريحاً . لأنه الربا المذكور في القرآن ومع أن حديث َ و كل قرض جر نفعا فانه ربا و غير ثابت كما جاء في الفتوى الهندية ، وغير صالح للاحتجاج . الا انه فيما نرى يتفق مع التوجيه القرآني السابق الاشاره اليه ، كما أنه يتفق مع مقوم من مقومات الاقتصاد الاسلامي هو القرن بين الكسب والعمل وعدم افراد المال دون العمل باضافة . كما أن من المفروض انظار المعسر الى ميسره « وان كان ذو وعسرة فنظرة الى ميسرة ، .

هذه هي الفكرة العامة للاسلام عن القرض. ويبدو أن الاسلام هنا يضع معيارين الأول العدل. والثاني الفضل. وعلى المعيار الأول يقوم المجتمع عادة وتنتظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بعضا. وبحكم هذا العدل وقيام المجتمع الاسلامي على مبدأ التكافل يتعين على الأغنياء اقراض الفقراء أو المحتاجين على أساس السداد في الوقت المناسب للطرفين وأن يكون للدائنين رؤوس أموالهم الانظلمون ولانظلمون الانظلمون .

أما المستوى الثانى . فهو مستوى الفضل . وهو مستوى الذين تطمح نفوسهم المتقرب الى الله عن طريق الاقراض دون استرداد . وهو ماعبر عنه القرآن فى أكثر من آية «أقرضوا الله قرضا حسنا » فهؤلاء يبتغون القربى الى الله ، وأن ينالهم بنظرة رضا تفوق عندهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ...

وقد يقول بعض الناس إن هذه الفكرة عن القرض فكرة غير عملية أو أنها نوع من الخلط ، اذ يفترض أن يكون القرض قرضا والصدقة صدقة . وعندما يعلم الانسان أن القرض يمكن أن لايرد ، فانه لن يقرض . وهذا صحيح من ناحية طبائع الناس وماجبلوا عليه ، ولكن الاسلام يريد أن يجعل من القرض محكأ وامتحانا لشح النفوس لايسد مسده شيء آخر فالزكاة حق لافضل لدافعها ، لأنه ان لم يدفعها حورب عليها ، والصدقة للمحتاج والسائل الخ يغلب أن تدخل في مصارف الزكاة ويمكن أن تسدها ، فلم يبق الا القرض وعندما يقول رجل الدنيا ان المقرض عندما يعلم ان قرضه قد لايرد فسيتردد طويلا وقد لايقرض ، فان هذا

بالذات هو ما جعل من القرض الحل المطلوب لأن الاسلام وان لم يتجاهل الطبيعة البشرية او يضادها فانه يسعى دائما لترويضها وتهذيبها وهو يضع أمامها مستويات وبدائل عديدة أشرنا اليها آنفا ..

ولكن نعرف مدى التقدم والسمو والانسانية في مثل هذه الفكرة وكيف انتشل الاسلام المدينين واصلح النظام الاقتصادي بكون علينا أن نأخذ فكرة سريعة عن المصير الذي كان ينتظر المدين المعس . ففي روما القديمة كان المدين يؤخذ عبدا « يعمل عوضاً ، عن الدين بموجب عقد القرض . يزن الدائن قدرا من المال ويسلمه لمدينه في مقابل أن يرهن هذا الأخير نفسه ضمانا للدين حتى اذا عجز عن الوفاء استولى عليه الدائن من تلقاء نفسه دون ماحاجة الى تدخل من المحكمة ، وجره الى منزله باعتباره عبدا مشترى وفي حالات أخرى كان اتفاق القرض يخول الدائن وضع اليد على جسم المدين ، فيقيده بالاغلال التي لايزيد وزنها عن ١٥ رطلا ، ويصحبه الى سجنه الخاص ويبقيه أسيرا . وبعد ستين يوما يطرحه خلالها ثلاث مرات في السوق يجوز للدائن أن يقتل مدينه أو يبيعه عبر نهر التيبر خارج روما . لأن من أقام في روما حرا لايعيش فيها عبدا . واذا تعدد الدائنون كانت الألواح الاثنى عشر وهي أقدم فانون في روما (حوالي ٥٠٠ قبل الميلاد) تخول الدائنين حق اقتسام جسم المدين كل منهم يأخذ قدرا من لحمه بحسب نسبة الدين ( اللوح الثالث رقم ٦ ) . (١) .

<sup>(</sup>۱) كتاب الصراع الطبقى وقانون النجار للدكتور تروت أنيس الأسيوطى ص ١٣٦ - ١٣٧ دار النهضة العربية - القاهرة،

وكان لابد ان يقوم العامة بمظاهرة كَبْرى . وفي مقدمتهم احد المدينين وقد مزقت السياط ظهره حتى يظفروا من الاشراف ببعض التنازل وهو ان لاتزيد الفائدة عن ١٢٪ سنويا . وأن يمهل المدين ستين يوماً قبل أن يبيعه الدائن أو يقطعه أرباً (١) " .

وبقى نظام بيع المدين عبدا مأخوذا به في بلاد الغال الى نهاية حكم الفرنك حيث حظر قتل المدين أو بيعه واكتفى أن يسترقه الدائن في منزله بحبسه في سجن خاص . وعرفت مدن شمال ايطاليا أيضا استرفاق المدين – بأن يقدم نفسه رهينة للدائن الى أن يتم الوفاء ثم تبين أن السجون الخاصة تنطوى على مآسى مظلمة فاستعيض عنها بالسجون العامة . وكان المعتقد أن السجن وسيلة للضغط على ارادة المدين لحمله على الوفاء بما يظن أنه يخفيه من أموال – وألزام الذي يرغب في ابقاء مدينه في السجن أن يدفع نفقة لاطعامه ، (٢) "

وكان المدين يتعرض للسجن والتعذيب في الميادين العامة . ودق جرس الموتى ايذانا بتصفية تجارته ، واجباره على حمل «طِاقية» صفراء بصفة دائمة على رأسه وقد صور شيكسبير جشع الدائنين المرابين في شخصية اليهودي «شيلوك» في مسرحية تاجر البندقية (٢)» .

<sup>(</sup>١) اساس العدالة في القانون الروماني - الدكتور على حافظ ص ٤١

<sup>(</sup>٢) الصراع الطبقى وقانون النجار ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٣٩٠.

هذه الصورة الرهيبة التي طبقت في أوربا حتى مشارف العصر الحديث . توضح مدى انسانية الاسلام . كما أنها توضح حكمة الاسلام في استئصال الربا – لأن الربا هو الذي يغرى الأغنياء بالاقراض ويسهل على الفقراء الاقتراض ، ثم تكون النهاية المفجعة : الافلاس .

وقد يقول قائل هذا حديث الماضى البعيد ، وأين نحن منه الآن .. ؟ والحقيقة أن الصورة قد تختلف فى ظواهرها .. ولكن الجوهر يظل ثابتا . وهناك عدد من الحالات يثبت ذلك . وعندما هدم الاسلام الربا ، فان ظل الاسترقاق الرومانى لم يكن قد اختفى تماما واقرأ معى هذا الحديث الذى أورده ابن كثير فى البداية والنهاية ..

قال البيهقى بسنده عن أبى داود السجستانى وأبى حاتم الرازى كلاهما عن أبى توبة الربيع بن نافع ، حدثنى معاوية بن سلام عن زيد بن سلام حدثنى عبدالله الهورينى قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله على الله على بخلب فقلت يابلال حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله على فقال ماكان له شىء الا أنا الذى كنت ألى ذلك منه منذ أن بعثه الله الى أن توفى - فكان اذا أتاه الانسان المسلم فرآه عائلا يأمرنى فأستقرض فأشترى البردة والشيء فأكسوه وأطعمه حتى اعترضنى رجل من المشركين فقال يابلال ان عندى معة فلا تستقرض من أحد الا منى ، ففعلت . فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة . فاذا المشرك فى عصابة من النجار فلما رآنى قال ياحبشى قلت يالبيه ، فتجهمنى وقال قولا

عظيما وقال أتدرى كم بينك وبين الشهر قلت قريب قال انما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لى عليك فانى لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ، ولا من كرامة صاحبك ، وانعا أعطيتك لتصير لى عبدا فأذرك ترعى لى الغنم كما كنت قبل ذلك قال فأخذني في نفسى ما يأخذ في أنفس الناس فانطلقت فناديت بالصلاة حتى اذا صليت العتمة ورجع رسول الله عَيْظَةُ الى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي ان المشرك الذي نكرت لك انى كنت أستدين منه قد قال كذا وكذا ، وليس عندى مايقضى على ، ولا عندى ، وهو فاضحى فاذن لى أن آتى الى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله مايقضى عنى . فخرجت حتى اتيت منزلى فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلى عند رأسي . فاستقبلت بوجهي الأفق ، فكلما نمت انتبهت حتى انشق عمود الصبح الأول ، فأردت أن أنطلق فاذا انسان يدعو يابلال أجب رسول الله عَلِيُّ فانطلقت حتى آتيته فاذا أربع ركائب عليهن أحمالهن فأتيت رسول الله فاستأننت فقال لي رسول الله أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك الخ ..(١)

فهذا المثال يوضع لنا أن استرفاق المدين لم يكن مجهولا عند العرب حتى مبعث الرسول تراثي كما مايوضح الخصائص المشتركة في الربا والربويين في العالم كله من استدراج للضحيه بالقول الناعم ومحاسبته على اساس الشهر والتجهم له وقت السداد. وما وراء هذا كله من رغبة في الاستعباد. فاذا لم يؤد الى

<sup>. (</sup>١) البداية والنهاية لابن كثيرِ ص ٥٥ ج ٦ مطبعة السعادة .

الاسترفاق فانه يؤدي الى الخراب العاجل الذي لاشك فيه . ولم تمح بعد من الأذهان ذكرى المبيعات الجبرية لممتلكات الفقراء البائسين ومتاعهم وماشيتهم حتى « حلل النحاس » وفي العهد الانفتاحي أخذت الفائدة الربوية صورة جديدة ، ولكن بالنتيجة نفسها : العجز والخراب فنشرت الصحف القاهرية حكاية مرابي أقرض سيدة من ضحاياه عشرة آلاف جنيه لمدة ثلاثة شهور اخذها خمسة عشر ألفا . وأقرضها مرة أخرى خمسة آلاف ردتها له بعد ثلاثة شهور ثمانية آلاف . وفي الوقت نفسه فان المرابي احتجز لديه المستندات التي أخذها عليها بحجة أنها ضاعت . وبحثت السيدة عمن ينقذها حتى علمت أن له أخا فذهبت اليه واتضبح لفجيعتها أنه هو نفسه في مثل موقفها منه . فمع أنه مليونير فانه استدان من أخيه مليونا على أن يسددها بعد ثلاث منوات لقاء ١٣ شيكا كل منها بريع مليون .. أي أن قيمتها تزيد عن خمسة ملابين .. وعندما قبض على المرابي وجد في خزينته مئات الايصالات والشيكات .. فضلا عن ربع مليون جنيه نقدا كان يعدها للتسليف ولما اشترط المحقق للافراج عنه كفالة مائة ألف جنيه ، دفعها فورا وخرج<sup>(١)</sup> ونشرت صحيفة أخرى أن شقيقين من كبار تجار السيارات اقترضا من تاجر عملة مبلغ ١٣ مليون دولار بفائدة شهرية من خمسة الى عشرة قروش عن كل دولار . وخلال بضعة شهور وصلت الـ ١٣ مليون الى ٢٨ مليون وعندما قبض على تاجر العملة ادعى بأن الدولار سلعة وهو يتجرفيها<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجمهورية القاهرية يوم ٧ أغسطس سنة ٨٦ مس ١٥ ، تجار أخر

زمن ٠٠ (٢) مجلة الشعب القاهرية العدد ٣٥ في ٨٦/٨/١٩ ص ٠٠٠

على أن أسوأ جناية للاقراض الربوي هي ماتعرضها مأساة الديون الدولية ، وقد كان لمصر تجربة مريرة في هذا الصدد في عهد اسماعيل باشا أدت الى ارتهان مرافقها ثم احتلالها . والصورة التي تعرضها الديون الدولية اليوم أبشع .. حتى وان لم تؤد الى احتلال عسكرى فقد استطاعت المصارف والمؤسسات المالية في عشرة دول من الدول الغنية أن تكبل مائة دولة بديون وصلت ( بفوائدها بالطبع ) ألف مليار دولار ، تقدر فائدتها مابين ٥٪ و ٢٠٪ وقد أصبح سداد هذه الديون بغوائدها أمرا مستحيلا ، بل ان سداد الفوائد أصبح عبثا ثقيلا يستنزف مواردها - ويحول دون أن تخصص شيئا منها للتنمية .. بينما يظل الدين نفسه على ماهو عليه كمجر ثقيل يرزح بها الى الأرض. فاذا أرادت استرحام البنك الدولى وبقية المؤسسات المقرضة واعادة « جدولة ، الديون ، أو التنازل عن شيء منها .. انتهزوا الفرصة ليملوا على الدولة سياسة غشيمة تعارض بها مصالح الجماهير العريضة وتنغض يديها من دعم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والطبية ، وتسمح بانطلاق غول اقتصاد السوق .. والعرض والطلب ، كما يحدث أن تطالب بزيادة سعر الفائده الى مدى قد يصل الى ٢٠٪ رغم أن هذه السياسات تؤدى الى القلاقل والاضطرابات وتدفع بالجماهير للثورة .. وللاتجاه نحو الشيوعيه ولكنه الربا الذي جعلهم يتخبطون «كما يتخبطه الشيطان من المس، فهم لايعقلون ووضعوا أنفسهم موضع الكراهية والازدراء ، بل ومقت الشعوب جميعا وأصبحوا يمثلون الوجه

القبيح للاستعمار الجديد . وعندما زارت بعثة صندوق النقد الدولى مصر سنة ١٩٨٥ . كتبت احدى صحف المعارضة في مصر في « مانشت » بعرض الصفحة « نقول لبعثة صندوق النقد الدولي لا أهلا ولا سهلا ، ولكن سحقا للقوم الظالمين » (1) .

وفيما نرى فان هذا تعبير حقيقى لمشاعر الجماهير التى تطحنها الديون وتنتزع من قعها اللقمة .. لتذهب الى المرابين المتخمين .

ولكى يأخذ القارىء فكرة سريعة عن ضخامة وخطورة المشكلة نقول إن ديون العالم الثالث بلغت تريليون دولار ، أو ألف مليار ، أو ألف الف الف الف الف مليون دولار . وان فائدة هذا الدين هى ألف بليون دولار سنويا . وان ديون مصر بلغت ٢٥ بليون (أى ٢٥ ألف مليون ) وانها دفعت السنة الماضية ، ٥٠٠ مليون ، خدمة للدين » وعليها أن تدفع هذا العام ، ٢٥٠٠ مليون ، وان ديون المكسيك بلغت ٩٨ بليون وفائدتها ١ بليون وان ديون بيرو بلغت ١٤ بليون ألخ ....

وكونت البنوك والهيئات المقرضة ، كارتل ، فيما بينها بحيث لايمكن التوصل الى تسوية ثنائية . واتخذ هذا الكارتل من باريس مقرا . ومن هنا جاءت تسمية ، نادى باريس ، وأصبحت الدول المدينة في قيضة هذا الكارثل أو النادى ولا فائدة من أى

<sup>(</sup>۱) الأهالي القاهرية ص 0 العدد الصادر في 0/0/0 بقلم الدكتور اسماعيل صبري عبد الله .

رجاء ، أو استثناء ، فاذا عجزت دولة عن الدفع فيمكن اجراء عجدولة للديون ، واعطائها دينا جديدا ليمكنها دقع الدين القديم و لا يزيدها هذا في الحقيقة الا تورطأ في الديون ، لان الدين الدولي هو كالحمأه اللزجة التي لايزيد تخبط ضحيتها ومحاولته النجاه الا زيادة في الوقوع ونزولا الى الهاوية . وقد يمكن لدولة مثل أمريكا أن تتوسط ، ولكن يخلب أن تتقاضى ثمنا لا يقل عن ربوية الكارتل نفسه فقد اشترطت الولايات المتحدة لكي تتوسط مابين المكسيك ونادي باريس أن تسلم المكسيك بحق الولايات المتحدة ألمهربين في المياه الميكسيكية ، وأن تقوم بمطاردة المهربين ألخ ..

ولو طبقت نظرية الاسلام في القرض ومقوماتها الثلاث في هذه الدول ، أو كانت موضع التقدير من رجال الاقتصاد والسياسة فيها لما حدثت هذه المآسى الرهبية التي أذلت الشعوب وكبلت حريتها وجعلت مواردها في خدمة المرابين المتخمين وليس جماهيرها الجائعة .فمن ناحية ماكان هناك داع للاقتراض أصلا في الأغلبية الساحقة من حالات الاقتراض سواء بالنسبة للأفراد أوالحكومات . فمعظم الذين يقترضون من الأفراد يفعلون ذلك للمزيد من الاستمتاع والانفاق المظهري واشباع الشهوات أو التكالب على الربح والتوسع ، ولو التزم بفكرة الاسلام عن القرض لما مد يده ولما خسر شيئا ، بل لظفر بالراحة .. أما الطبقات العليا ، أو الغئات المترفة . وهم لايريدون المساس الطبقات العليا ، أو الغئات المترفة . وهم لايريدون المساس

بثروات الأغنياء وتنأى نظمهم عن الاقتصاد الاسلامي الذي يوجب التكافل والعدالة .

وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي لم تلجأ الي الاستدانة حققت معدلات تنمية أعلى من التي وصلت اليها الدول التي استدانت . وهي نتيجة منطقية ، ويمكن تفهمها عند تقصى الأسباب التي تدفع بدولة ما الي الاستدانة . فأعظم هذه الأسباب هو استخذائها عن مجابهة مشكلاتها بالعمل والكد وتقاعد قياداتها البورجوازية ، عن المشاركة في تحمل الأعباء وضرب المثل للجماهير كما أن أي دولة عندما تفتح باب المال السهل ، فانها تفتح – ضمنا – الباب للنزعة الاستهلاكية ، وهي « بالوعة » تستوعب كل مايمكن أن تأتي به القروض وتقول هل من مزيد ، فضلا عما يصيب النفوس من فساد ومايلدق مناعتها من تميع وضعف بحيث تعجز عن المجابهة وتصبح كالمدمن تلتمس علاجها .. بالتي كانت هي الداء ..

بل وأغرب من ذلك أظهرت هذه الدراسات أن معظم الاستدانة جاءت في فترة و الازدهارالبترولي و وكان ينتظر ان لا تستدين دول استفادت من هذا الازدهار وتدفقت عليها الأموال مثل مصر والمكسيك ولكن الدراسات أثبتت عكس ذلك ، ففي مصر قفزت الديون من ٣٠١ مليون عام ١٩٧٤ الى ٢٤ بليون عام ١٩٨٥ ، وفي العكسيك حدث الشيء نفسه تقريبا . والتفسير الوحيد لهذا هو أن الولايات المتحدة بالدرجة الأولى التي أتخمت بنوكها بالفوائض الدولارية بحثت عن استثمار لها . وأغرت هذه

الدول بالاستدانة ، واصطنعت فى هذا السبيل عددا من رجالات هذه الدول بالعمولات وورطتها فى دوامة من المشروعات ووجوه الانفاق التى يمكن ان لا تكون ضروريه - حتى وان كانت نافعة ، والأهم انها « قناه » يمكن عبرها الاستنزاف والتبديد بمختلف الادعاءات .

يدل على ذلك أن هذه القروض استهلكت كلها في شراء سيارات وثلاجات وأجهزة تليغزيونية الخ .. مما كان يمكن أن تنشىء صناعة ، ومما يستبعد معه التعلل بعدم وجود رأس المال فرأس المال موجود ، ولكن العزم مفقود .. ومادام الأمر كذلك فليس من العجيب أن تستو رد مصر ماقيمته ٢٠٠٠ مليو ن دو لار ئم لاتصدر الا ما قيمته ٢٠٠ مليون .. وأن تستورد القمح بأعلى الأثمان .. ثم تقدم الرغيف علفا للبهائم فكل هذه السفاهات نتيجة لانعدام المستولية الاجتماعية والجهل بما يوجبه الاسلام ازاء ذلك . وما يوجبه الاسلام هو أن لاتمد دولة كمصر يدها ، لأنها رغم كل ماقدمته من تضحيات خلال أربعة حروب ، ورغم سفاهات العسكريين وتخريبهم الاقتصاد وحكمهم المدمر ثلاثين عاما .. فانهايمكن أن تنهض بهمة أبنائها اذا رضيت الخيار الصعب القائم على العمل والتضحية الذي يقدمه الاسلام ورفضت أغراء القروض التي تذل الكرامة وتفقد الحرية . ولو فرضنا جدلًا ، وتطلب الأمر حتما الاقتراض ، فقد كان عليها أن تتجه الى الدول الاسلامية الغنية وتطالبها بآداء مايوجبه عليها الاسلام . وماكانت تستطيع أن ترفض وهي ترى مصر متمسكة بالاسلام ومطبقة لموجباته . وقد ضرب القرآن المثل لمصر عما يجب ان نفعل في الازمات والكوارث في سورة يوسف . وكيف يمكن بالتخطيط والتدبير والتقشف والتكيف مع الضرورات – اجتباز الأزمة ، حتى عندما تكون مجاعه جائحه وجفافاً محرفاً .

وقد تصور البعض أن وزر الربا لاينال الا المرابى نفسه ، ولكن العملية عملية مزدوجة ، فما لم يكن هناك اكراه فان من يتقبل الربا - أويسعى لاتمام صفقته لقاء عمولة أو غيرها يعد مشاركا ويناله نصيب من الاثم و تعبير القرآن « يأكلون » يمكن أن تشمل الآكل والموكل ، ولم يفرق الحديث النبوى أيضا بينهماوجعلهما مستحقين اللعنة . فآكل الربا وموكله سواء في الاثم وليس الاستخذاء أمام الشرفي شرعة الأباء بأقل من ضراوة الشرفي شرعة الأباء بأقل من ضراوة الشرفي شرعة الطغيان .

### قضية الأضعاف المضاعفة:

اعتقد بعض المفكرين ان النهى عن أكل الربا « أضعافا مضاعفة ، يتضمن أوعلى الأقل يوحى بالسماح بالربا الذي لايصل الى حد الأضعاف المضاعفة . ويشهد لهم أنه كان مفهوم الصحابة عن النهى الوارد في القرآن عن الربا والمعهود لدى العرب . وان ال في الربا هي بالنسبة لهم - للعهد كما يقولون . فان ربا العرب كان الأضعاف . ذلك لأن العرب لم يكونوا يتبايعون او يتقارضون في الغالب . دراهم ودنانير - فان الدراهم والدنانير . كانت نادرة . وانما كان يحدث ذلك بالنياق أو الشياه فاذا حان ميعاد

السداد قال الدائن « تقضى أوتربى «هذا السؤال الذى يتقدم به ينم على أن الدائن لا يريد على وجه التعيين – السداد ، بل انه يخير المدين مابين الدفع أو الارباء .ولاريب أنه فى قرارة نفسه يفضل الارباء لأن الارباء فى هذه الحالة لابد وأن يأخذ صورة من صور المضاعفة . ولا يتصور فيه نسبة مئوية ، فتكون المضاعفه بالعين ، كأن تكون الناقة ناقتين أو بالسن كأن تكون الجذعة حقه ، والحقة باز لا الخ وجاء فى تفسير ابن جزير الطبرى « قال بن زيد كان أبي يقول انما الربا فى الجاهلية فى التضعيف فى السن ، يكون للرجل فضل دين ، فيأتيه اذا أحل الأجل فيقول « تقضيني أو تربيني » فان كان عنده شيء يقضيه ، والا حوله الى السن التي فوق ذلك ، ان كانت ابن مخاص يجعلها ابن لبون في السنة الثانية ثم حقه ثم جذعه ، ثم رباعيا ثم هكذا الى فوق (۱) وفي العين يأتيه وان لم يكن عنده أضعفه فتكون المائة ، فيجعلها الى قابل مئتين ، فان لم يكن عنده جعلها أربعمائة ، يضعفها له كل سنة أو يقضيه .

وجاء في تفسير أبن جرير في تفسيوه و لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » أن الرجل كان يأتي مدينه عند حلول الأجل – فأن لم يكن عنده أضعفه في العام القادم . فأن لم يكن عنده أضعفه أيضا وهكذا ...

<sup>(</sup>١) والجذع من الأبل مااستكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة . ومن البقر مااستكمل سنتين ودخل في الثالثة . ومن الضأن مابلغ ثمانية أشهر أو تسعة وألحقه من الأبل ما أمكن ركوبه والحمل عليه . والبازل ماطلع نابه من الأبل في السنة الثامنة والتاسعة .

وهذه شبهة قوية ، بيد انها لاتزيد عن ذلك وقد رد عليها عدد كبير من العلماء . ولكن بعضهم أثر الصعب العسير على السهل الذلول . وأخذ يتوغل به في بيداء والمفهوم المخالف، ومفهوم المخالفة عند الأصوليين وكان له عند هذا غنى ، كما رأى الدكتور ومحمد عبد الله دراز . في محاضرته عن الربا . أن قواعد اللغة العربية تجعل كلمة ، أضعافا ، في الآية وصفا للربا لا لرأس المال . كماقد يفهم من تفسير الكتاب واستطرد «ولو كان الأمر كما زعموا . لكان القرآن . لايحرم من الربا الا مابلغ ٦٠٠٪ من رأس المال . وفسر ذلك في الهامش بأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال ( بصيغة الجمع ) لابد وأن يصل الى ثلاثة أمثال رأس المال . فاذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة . كانت ستة أمنال . وذلك ما لم نره في معاملة أجشع المرابين . ولم نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق (١)، ولكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال كما يقولون - ويمكن لنسبة الربا ان تفوق نسبة ال ٢٠٠٪ ، التي لم نسمع بها ، وقد حدثنا العلامة المودودي عن ان سعر الربا المشروع الرائج في انكلترا لمهنة المرابي هو ٤٨٪ سنويا على الاقل حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين بالمحاكمة . أما السعر العام الذي تجرى عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلا . وهو يتراوح بين ٢٥٠٪ و ٤٠٠٪ صنويا وقد تمت فيها بعض المعاملات الربوية بسعر ١٢٠٠٪ و

<sup>(</sup>۱) الربا في نظر القانون الاسلامي للدكتور محمد عبد الله دراز طبعة بنك فيصل الاسلامي ص ۱۳ والدكتور دراز يذهب الى تحريم الربا بأى صوره ، وأى زيادة

١٣٠٠٪ سنوياً . وأن سعر الربا المسموح به رسميا للمرابي في أمريكا . هو مابين ٣٠٪ ، ٦٠٪ سنويا . ولكن المعاملات التجارية التي تجرى فيها عامة بسعر ١٠٠ - ٢٦٠٪ سنويا . بل قد يرتفع هذا السعر أحيانا اللي ٤٨٠٪ وما أحلم وأكرم المرابي الذي يقرض بسعر ٤٨٪ سنويا في بلادنا الهندية والا فان السعر الذي تجري به المعاملات عامة هو ٧٥٪ وقد يرتفع الي ١٥٠٪ بل لقد تمت فيها بعض المعاملات الربوية بفائدة ٣٠٠٪ ، ٥٠٠٪ سنويا بعض الأحيان، (١) ولم يذكر المودودي رحمه الله المصادر التي أخذ منها هذه الأرقام ، ولكنه أورد ملاحظة نكية وواقعية . أن سعر الربا يكون مرتفعا عند الاقراض للفقراء . لأن حاجاتهم تكون شديدة للدين بحيث يستطيع المرابي أن يفرض حكمه « اذا كان لرجل فقير ولد عند الاحتضار . وهو لايجد في جيبه من المال مايمسك به رمق حياته . فيضطر أن يذهب الى المرابى . واستقراضه شيئا من المال . فليس أى سعر كبير للربا يطالبه به بسعر وغير معقول و ولو بلغ ٤٠٠٪ أو ٥٠٠٪، وفي الحق أنه عندما توضع السكين على العنق . فأى شيء آخر يهون . ولو بلغت النسبة عشرة آلاف في المائة ... على أن النسبة المئوية مهما كانت محدودة فأنها عندما تحسب على أساس الربح المركب تضاعف الدين أضعافا مضاعفة . وقد قال الاقتصادي شارل جيد ، أن قانون تكاثر الفائدة المركبة يفوق قانون تكاثر الأسماك والميكروبات وضرب مثلا يثير الذهول. ويعرض

<sup>(</sup>۱) الربا أبو الأعلى الودودي ص ٣٤ و ص ٦١ .

صورة حسابية تبدو لغرابتها خيالية عندما قال ، لو استثمر نصف بنس بفائدة مركبة من اليوم الأول للمسيحية لأثمر اليوم ماتعادل قيمته بضعة ألوف الملايين من كرات الذهب الأصم في حجم الكرة الأرضية .

"for a single halfpenny invested at compound interest on the first day of Christian era would have yieleded by now a value equal to that of some thousands of millions of globes of solid gold as large as the earth. (p Io6 Principles of Politicale Economy. Charles Gide Harrap).

وعلى المستوى المصرى الواقعى ، فقد أورد الشيخ عبد الوهاب النجار فى سلسلة محاضرات دار العلوم أمثلة عديدة لما يمكن أن ينتهى اليها الدين نتيجة الفائدة المركبة ، كالفقير المعدم الذى يلجأ الى أرمنى أو يهودى ليفرج كربته فيقرضه جنيها كل شهر بعشرة قروش . فيأتى الشهر دون أن يدفع فيحسب جعلة الجنيه ورياه فى الشهر التالى ، وبهذا يصبح الجنيه ( ٠٠٠ قرش ) فى آخر السنة الأولى ٤٩٢ قرشا . وقى آخر السنة الثانية عبد الوهاب النجار فيقول « اذا كان الربح يحسب على أساس عبد الوهاب النجار فيقول « اذا كان الربح يحسب على أساس الشهر كما يفعل البنوك وليس على أساس الشهر كما يفعل البهودى فان مائة جنيه تستدان بقائدة ١٠٪ تصبح بعد ٤٨ سنة اليهودى فان مائة جنيه تستدان بقائدة ١٠٪ تصبح بعد ٤٨ سنة

وقد أوردنا فيما سلف أمثلة عديدة للفائدة التي تصل الى الأضعاف المضاعفة في العهد الانفتاحي عندما يدفع للدولار من خمسة الى عشرة قروش كل شهر .

وتعطينا تركيا مثالا لمدى ما يمكن أن يصل اليه سعر الفائدة اذا ترك لها العنان ، فذكرت مجلة الاموال ان سعر الفائدة ارتفع في المصارف العامة من ١٦٪ الى ١٦٪ وإن فائدة الايداعات المؤقئة تراوحت مابين ٦٪ للمبالغ المودعة مابين ٦٪ أشهر و٢٠٪ للمبالغ المودعة مابين ٣٠٤ أشهر سعر الفائدة بالنسبة للايداع المؤقت يصبح مابين ٨٪ و ٢٤٪ مع ميزة خاصة لايداعات المهاجرين من العمال الأتراك وشهد عام الكبيرة في معمعة هذه التغيرات السريعة في سعر الفائدة ، والتي الكبيرة في معمعة هذه التغيرات السريعة في سعر الفائدة ، والتي جعلته بتضاعف أربع مرات في فترة وجيزة ...

وتستطرد مجلة الأموال « بعد رفع القيود عن أسعار الفائدة في يوليو سنة ١٩٨٠ اتفقت المصارف فيما بينها اتفاقا أدبيا على ضبط التغيير في أسعار الفائدة . لتهيئة التنافس بين المصارف المختلفة . ونصت الاتفاقية على أن تدفع المصارف أسعار فائدة مماثلة عموما ، بحيث يكون المتوسط ٢٤٪ بالنسبة للايداعات الموضوعة لفترة ٢ شهور و ٥٠٪ لإيداعه ال ١٢ شهرا . وقد وافق البنك المركزي على عدم التدخل مادامت أسعار الفائدة لاتهدد القدرة الايفائية في النظام المصرفي ، وفي المجال العملى ، فقد كان بامكان المصرف أن يتفاوض مع العميل ، وهذا

مايحدث كثيرا ، بشأن سعر الفائدة الذى قد يكون أحيانا أعلى بكثير من السعر الرسمى أما الفوائد المفروضة على القروض فمتعددة ومتنوعة . فهناك ١٨ سعرا رسميا تطبق على أنواع مختلفة من الديون .. (١)

وشرح أحد الكتاب البلاء الذى حاق بالدول المقترضة وموقفها الصعب أمام البدائل التى لاخير فيها . ولايفضل أحدها الآخر . فقال ..

« الاقتراض من المنظمات الدولية تصل الفائدة فيه الى مابين ١٠٪ سعر اقراض البنك و ١١٪ سعر اقراض بنك التنمية الافريقي ... وفي الاتفاقيات الثنائية تصل الفائدة الى ٥٪ الا أن الاتفاقيات تنص على الحصول على الآلآت أو الموادالمصنعة من الدولة صاحبة القرض . وغالبا ماتكون أسعار هذه الآلات مرتفعة مابين ٢٥٪ و ٣٠٪ عن أسعار المناقصات الدولية، (٢) .

وقد نسمع عن شروط ميسرة وعن ارجاء السداد . والمقبقة هي مثل هذا « منذ عام ١٩٧٩ تم عقد مجموعة من (١) مجلة الأموال - العدد صفر السنة الأولى شوال ١٤٠٣ - يونيو سنة ١٩٨٣ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) حديث الدكتور عرفان شافعي وكيل أول وزارة التخطيط لشئون التمويل الدولي - الأهرام ١٩٨٤/١٢/٢١ .

الاتفاقيات مع الولايات المتحدة للأسلحة في صورة قروض تستحق السداد بعد عشرة سنوات . أي اعتبارا من سنة ، ١٩٩٠ ولكن والي أن يتم السداد تدفع الفوائد من أول سنة ، .(١)

من هذا يتضح أن شبهة الأضعاف المضاعفة . رغم مايبدو من قوتها فانها متهافتة لأن سعر الفائدة مهما كان محدودا . واحتسب بفائدة مركبة ، وهذا هو منطق الاستدانة الربوية ، لأنه اذا كان المرابى استحق الفائدة . ولم تدفع ، فانه يفترض ، بداهة ، أن يتقاضى عليها فائدة كرأس مال . وباعتبارها مالا مستحقا له – فاذا اتبع ذلك فان الأضعاف المضاعفة تصبح مسألة وقت لاغير .

وعلى كل حال فقد قطع النص القرآنى و فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون و كل شك ، واستبعد كل شبهة ، بل إنه أيضا أوضح الأساس الذي تقوم عليه المطالبة برأس المال وحده ، وهو أن لايقع ظلم على المقرض أو المقترض .



<sup>(</sup>۱) الأستاذ صلاح منتصر - الأهرام ۱۹۸٥/۳/۱۲

## القصل الرابع الربا كرمز وأداة لاقتصاد سرطاني شيطاني يدمر المجتمع

رأينا في الفصل الأول كيف أن الربا كممارسة معينة هي الاقراض بزيادة مقابل ارجاء الدفع يخالف مخالفة جذرية نظرية الاسلام فيما يجب أن يكون عليه القرض التي تعد بالطبع أحد أركان التعامل في مجتمع اسلامي . وكيف أن هذه المخالفة أدت الى تخبط العالم الثالث في شبكة الديون تخبط الصيد في شبكة الصائد بحيث فقدت حريتها وكرامتها .. وأصبحت مواردها في خدمة الدين - وليس العكس - كما تصورت أولا .

وفى هذا القصل سنكشف عن بعد جديد من أبعاد الربا ، ذلك أن الربا رمز وأداة لاقتصاد «يربو عند الناس» ولكن لايربو عند الله لأنه اقتصاد مجرد من القيم ، هدفه الوحيد الزيادة والتكاثر واشباع الشهوات ، ومايصطحب به عادة من استغلال أو فساد وقد اعتبر الربا بالذات رمز هذا الاقتصاد دون غيره لأن الربا يضم كل خصائص هذا الاقتصاد الذي تناقض كل صفة فيه احدى الصفات في الاقتصاد الاسلامي ، فضبلا عن أن الربا هو أداته ومحوره .

وعلينا أن نتعرف أو لا على المقومات التي يفترض الاسلام توفرها في اقتصاده وهذه المقومات هي :

المختصاد في الاسلام جزء لايتجزأ من الايمان الاسلامي والمجتمع الاسلامي ، فالزكاة هي ثالث ركن من الأركان الخمسة التي بني الاسلام عليها ، وهي صنو الصلاة في القرآن اذ القرآن لايتحدث عن الصلاة الا ويقرنها بالزكاة ، كما انه لايتحدث عن الذين آمنوا الا ويقرنهم بالذين يعملون الصالحات ، وابرز هذه الصالحات - الانفاق ، وقد حرم الاسلام الاكتتاز والربا والسفه والتبذير واكل الاموال بالباطل وأوجب الوفاء بالعقود ، وحدد بنوع من التفصيل مايجب ان يثبت في العقود عندما تتعلق بتداين الي اجل ، وهذه كلها من صميم النشاط الاقتصادي والحديث عنها صريح ومتكرر في القرآن ، والمجتمع الذي يدعى الاسلام ويقوم نشاطه الاقتصادي على الربا ، ويهمل تحصيل الزكاة ويهمل مايوجبه الله ، وهو وضع لايسيغه أبدا أي مسلم ويهمل مايوجبه الله ، وهو وضع لايسيغه أبدا أي مسلم سوي الاسلام .

من هنا يتضح أن الفكرة التي علقت بالأذهان حينا عن أن الاسلام لاعلاقة له بالنشاط الاقتصادى هي فكرة خاطئة تماما ويجب اطراحها والعودة الى الأصول اذا كنا حقاً مسلمين ...

٧ - الاقتصاد الاسلامي اقتصاد ملتزم . وينبع الجزء الأعظم من هذا الالتزام من ايمان الفرد . ووازع ضميره الاسلامي ، ولكنه لايقتصر على ذلك ... اذ يوجب الاسلام على المجتمع والدولة تهيئة المناخ الصالح لنمو هذا الالتزام . وتقبل هذا الالتزام ايمانا واحتسابا واقتناعا من الفرد هو مايميز الالتزام الاسلامي عن الالتزام الاقتصادي الشمولي الذي ينبع من الدولة وحدها . ولايغير هذه الحقيقة أن يؤمن به الحزب لأن الحزب في هذه النظم الشمولية هو الجهاز التنفيذي للدولة ...

وجوهر هذا الالتزام هو الاخلاقيات والمعنويبات الاسلامية . فأن يكون فرد ما مسلما هو أمر أعظم من أن يكون اسمه أحمد أو محمد او انه يمسك سبحته ويطلق لحيته ويصلى ويصوم وما لم يظهر في معاملاته وعلاقاته أثر هذا الاسلام فانه لا يعد بمنطق الوقائع والأعمال والعلاقات مسلما كامل الاسلام . ويكون شأنه في هذا شأن الآخرين من غير المسلمين ، بل ان بعض هؤلاء الآخرين يتسمون بكثير من الأخلاقيات الاسلامية التي يكون لها الطبيعة العامة . كالصدق والعدل والاخلاص الخ . ومن هنا يكون هذا الغير أقرب الى الاسلام من المسلمين . . . وقد نجح الاسلام بالفعل في ان يغرس وعيا اسلاميا يتجلى في كثير من نجح الاسلام بالفعل في ان يغرس وعيا اسلاميا يتجلى في كثير من

مجالات الحياة . فأى مسلم يشمئز لفكرة أن يأكل لحم خنزير . كما ترسب في وجدانه صور من الطهارة، وكثير من الذين لايصلون يصنومون رمضان أو ياخذون انفسهم ينوع من السلوك ، والجميع يخشعون عند ذكر الله والرسول. وفي المجال الاقتصادي، فهذا النفور من الربا هو أثر من آثار الوعين الاسلامي . وماينقص هذا الوعي هو انه لايقوم على إعمال للذهن أو فهم للحكمة ، وانما هو موروث ومغلوط أو مشوه في حالات عديدة بتأثير الغهم السقيم للاسلام في عهود التحلل التي أقصت الاسلام عن الحياة وجعلته يتقوقع في الطقوس ويأوى الى المساجد والزوايا وأبعدته عن منبعيه العظيمين القرآن والسنة. والمفروض أن يؤمن كل مسلم أن عليه التزاما أدبيا وأخلاقيا بحكم كونه مسلما . وأنه في المجال الاقتصادي يختلف عن والاتسان الاقتصادى، الذى صورته الرأسمالية. وعن مبدأ الحرية الطلبقة . الذي قامت عليه ... وأن الاقتصاد ليس هو علم ظواهر . النشاط الانساني في هذا المجال كما تدفع اليه الغرائز من اجتناء الأرباح حيثما كانت . وتملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضنة والاستعلاء في الأرض وانباع الشهوات. وانما هو النشاط الاقتصادي في ضوء الالتزام الاسلامي والأخلاقيات الاسلامية ، وماتوجبه من أمر أو نهى ، ايجاب أو سلّب ، حتى اذا حدَّتُ من الانطلاق وقلصت من الأرباح وقوتت من الفرص ، وتعارضت مع ميكانزم و السوق ، كما يقولون .. لأن الأديان لم تتنزل لتطلق للشهوات العنان . وأنما لكبح جماح هذه الشهوات ولتقف بها عند درجة معينة تكون عندها عاملاً في بناء المجتمع . وليس أداة لهدمه أو العمل على تحلله أو اعتصاره .

وكما أن الاقتصاد الاسلامي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي المنفلت، ويضع الضمانات على حرية العمل حتى لاتذهب بالحقوق أو تودي بالعدالة، أو تكون أداة هدم وافساد واستغلال، فإن الاقتصاد الاسلامي يختلف عن الاقتصاد الماركسي المنغلق الذي تحكمت فيه عدد من العقد والتشنجات بحيث أنكر وازع الربح وحرية العمل ووضع كل الموارد والمصانع في أيدي الدولة بدعوى و تأميمها » لأن هذا فيما يرى الاسلام يشل نشاط الفرد ويتنافي مع الطبيعة البشرية ويحول دون ظهور المبادءات، ويفسد الحكومة عندما يضع في يدها كل مقاليد ومنابع الثروات، مما يؤدي بالضرورة الى تفاقم البيروقر اطية.

ومن السخف أن يقال إن الاقتصاد الاسلامي كما نفترضه هنا وتلفيق ، أو محاولة للأخذ بأفضل مافي الرأسمالية والماركسية باكثر والماركسية . فقد وجد الاسلام قبل الرأسمالية والماركسية باكثر من عشرة قرون ، وتضمن من يومه الأول ، وعلى امتداد فترة الرساله والخلافه الراشدة ، الأصول التي يقوم عليها هذا الاقتصاد وتستلهم منها المحلول لكافة المشكلات المعاصرة . وتحدد المواقف بين المذاهب الاقتصادية المعاصرة . وكل مايمكن أن يقال هو إن التطورات الاقتصادية المديثة تجعلنا اكثر فهما لحكمة الاسلام فيما أوجبه أو حرمه من نشاط اقتصادى .. ومع هذا فنحن

نعترف أن الفكر الاقتصادى الاسلامي يجد نفسه في موقف صعب مابين قصور الفقهاء التقليديين ، ومابين اغراء الاقتصاد الحديث . فهناك قصور في المدى والعمق في معالجة الفقه الاسلامي التقليدي لموضوعات الاقتصاد . وهذا القصور يواجه بتأصيل وتنظير للاقتصاد الرأسمالي ومعالجة علمية في الألوف من الكتب ، وكلها تأخذ من وازع الربح نقطة الانطلاق ومحور العمل ، وتجعل من « ميكانزم السوق » ضابط الايقاع وموجه الخطط والممارسات ، وان هذا وذلك هما الحقيقتان اللتان لامراء فيهما في كل اقتصاد . كما توجد مثات الدراسات الماركسية التي تشرح النظرية الماركسية وسياستها الاقتصادية وتؤكد سلامتها وأفضليتها ...

العال في الاقتصاد الاسلامي مال الله . والعلكية وظيفة ، وهما معا محكومان بضوابط المجتمع الاسلامي . وليس في هذا مجاز أو مبالغة . لأن الانسان لم يصنع رأس المال الأم ، أي الأرض ، وما في جوفها من مناجم وثروات . وما على سطحها من ثمار أو أشجار وما يشقها من بحار وأنهار . وهذه هي أصول رأس المال . وقد خلقها الله كلها . فخلق الأرض وأودعها أقواتها وثرواتها ، بل ان الانسان لم يخلق نفسه ولم يصنع لها السمع والابصار وانما خلقه الله وزوده بها . وقد شاءت رحمة الله أن يستخلف الانسان المخلوق على الأرض المخلوقة . فهما معا من الله . والى الله . وقد حدد الله للنسان دوره وهو الاصلاح

والبعد عن الفساد . وأوجد المال ليكون « فتنة » وامتحانا يعلم منه صدق ايمانه وصلابته وأخلاقه . فملكية الانسان هذه للمال ملكية استخلافية وظيفية . وبقدر مايؤدى الانسان هذه الوظيفة بقدر مايحمد . وبقدر مايشذ بقدر ماينقد ويكون مستحقا للمؤاخذة . وقد يحمله البطر والشره والاعتزاز والاستعلاء على الانسلاخ من الايمان وفقد كل القيم الاسلامية . والمال قد يجعل من بعض الناس عبيدا وخدما ومن الآخرين آلهة وأوثانا ...

وقد كان يمكن لماركس أن يستخدم حقيقة أن الانسان لم يخلق الأرض ، أو يودع في جوفها الفحم والحديد والذهب والفضة ، أو يشق على سطحها الانهار والمحيطات في هز مبدأ الملكية المقدس والمطلق لولا أنه هو نفسه كان أبعد عن الله من الرأسماليين والاقطاعيين وغيرهم ممن يقولون . « انما أوتيته على علم الو يقفون عند الآباء والأجداد الذين أورثونهم أملاكهم ولا يصعدون بها الى الله الذي خلقها أصلا ...

وعندما نقول إن المال « مال الله فان هذا هو التعبير الاسلامي لمضمون هو أن يكون المال في خدمة عباد الله ، وأن لايستبد به أو تتحكم فيه الأنانية والأثرة ، وشعارات مثل « وأنا مالي » أو « بمالي أعمل مابدالي » أو «كل لنفسه ، وليأخذ الشيطان الأخير » التي يقوم عليها المجتمع الرأسمالي - وبدون ذلك يكون التعبير اجوفا - بل وربما يستغل ، ولعل هذا هو مادفع أبا ذر لأن يرفض تعبير « مال الله » من معاوية - لأنه خشى أن يستغله

ووجهه لأن يقول ه مال المسلمين ه ولو عاش أبو ذر عصر الشيوعية لكان عليه أن يبحث عن تعبير آخر حتى لايستغل بدعوى التأميم.

ومن صور الترجمة الععلية لهذا المبدأ ، مبدأ أن المال مال الله ، سن القوانين التي تحول دون اساءة استخدام وظيفة الملكية والاستخلاف من سفه أو تبذير أو استخدام المال في غير ماوضعه الله له . واعطاء المجتمع سلطة تجريد كل من يمارس ذلك من ماله واعادته الى المجتمع بعد اخذ الضمانات القضائيه الازمة .

وكذلك فان تعلك البعض لاراض او اموال دون توظيفها يمكن ان يكون مبرراً لنزع مثل هذه العلكية . وقد روى عن عبد الله بن ابي بكر قال جاء بلال بن الحارث العزني الي رسول الله على أله في الله بن المنقطعة أرضا فأقطعها له طويلة عريضة ، فلما ولى عمر قال له يابلال انك استقطعت رسول الله على الرضا طويلة عريضة فأقطعها لك ، وكان رسول الله على لم يكن يمنع شيئاً بسأله وانت لا لا لمنطق ما في يدك فقال اجل فقال فانظر ماقويت عليه فأمسكه ، ومالم تطق ومالم تقو عليه فادفعه الينا نقسمه بين المسلمين فقال لا أفعل والله شيئاً اقطعنيه رسول الله فقال والله لتفعلن ، فأخذ منه ماعجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين .

٤ -- العدل هو الطابع الرئيسى للاسلام. ومن باب أولى الاقتصاد الاسلامى . وكل تصرف أو مسلك يخالف العدل لايعتد به لأنه يعد مناقضا للأصل الاسلامى الأعظم فى المعاملات والسياسات . ويدخل فى مجافاة العدل كل صور

الإكراه والاستغلال: استغلال الحاجة أو استغلال الجهالة أو غير ذلك ..

ومن المؤسف أن لم يحظ هذا الطابع الرئيسي بما يستحقه من العناية . وان تجاهله كثير من الغقهاء وسمحوا بكثير من الممارسات الاقتصادية التي تتضمن عناصر استغلال . كما يلحظ أن فكرة و الثمن العادل و التي انتشرت في المجتمع المسيحي طوال القرون الوسطى . لم تحظ من انتباه الفقهاء الاسلاميين بما تستحقه رغم انهم كانوا أولى من الكنيسة بالاهتمام بها ، والذي حدث أن الكنيسة استلهمت الضمير المسيحي فهداها الى الفكرة . وأن الفقهاء الاسلاميين قنعوا بنقل النصوص والدعوة لتطبيق الممارسات التي كانت موجودة . ولم يحاولوا أن يعملوا أذهانهم أو أن يستفتوا قلوبهم ..

وما يقال على فكرة الثمن العادل يمكن أن يقال أيضا عن فكرة و الأجر العادل و الذي لانجد في الفقه الاسلامي سوى اشارات مقتضية عنه . بينما نجد أن القضاة في بريطانيا على سبيل المثال حكموا بزيادة الأجور و تبعا للشدة والرخاء و وحسب تفاوت أسعار الغلال فيما يسمى قانون و سبينها ملاند و .

وقد كشف الدكتور عيسى عيده رحمه الله عن فكرة الثمن العادل في الاقتصاد الاسلامي لأنه كان أحد الذين درسوا الاقتصاد الأوربي والاسلامي معا ... أما فكرة الأجر العادل فلانري معالجة كافية له حتى في كتاب الدكتور عيسى عيده نفسه عن العمل . وكان على الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل . أن يوجه الأنظار اليها .. فيما أصدره من كتب ..

الاقتصاد الاسلامي و اقتصاد انفاق و فالمال لايذكر في القرآن الا مقرونا بالاتفاق و وفكرة الادخار و المتجردة من الاستثمار - الذي هو - في الفكر الاقتصادي الاسلامي - نوع من الانفاق و تكاد تكون غريبة على الفكر الاقتصادي الاقتصادي الاسلامي ولم أعثر عليها في قرآن أوسنة فالمجتمع الاسلامي يدخر العمل الصالح ويبقى الله ورسوله ولم يعرف بالنسبة للمال الا و مالكلت فأفنيت أو ليست فأبليت و وعندما أوتي الصحابه ببساط كسرى الثمين والمرصع و قطعوه قطعا واقتسموه و ...

ومما يتغق مع اقتصاد الانفاق تحريم كل مايعارضه كالاكتناز في الأموال والاحتجان في الأرض والاحتكار في السلع · لأنها كلها صور من التجميد في انتظار فرص للربح أو زيادة الأسعار أو لمجابهة الكوارث .

ويبدو أن هذا بالاضافة الى أنه يتفق مع روح الايمان الاسلامى فانه عمليا ، وفي غيبة الصور الحديثة للاستثمار وقت ذاك ، كان المسلك الأمثل لأن الانفاق يمكن أن يكون استثمارا . كما يمكن أن يكون رعاية . وأهم من هذين أنه يحول دون أن يكون المال دولة بين الأغنياء وأنه بحقق السيولة وسرعة دوران المال ...

ان تحريم الربا والاكتناز وفرض الزكاة والترغيب فى الانفاق وقواعد المواريث التى تفتتت الثروات كلها كانت من العوامل التى حالت دون تحقيق والتراكم الرأسمالي وفى المجتمعات الاسلامية عندما بلغت هذه المجتمعات المرحلة

الامبراطورية ، التى كانت تسمح لولا هذه العوامل - بالتراكم
 وكان يمكن لولاها أن تحدث ثورة صناعية في بغداد قبل الثورة
 الصناعية في بريطانيا بسبعة قرون ٠٠٠

والانفاق الاسلامي بعيد عن السفه والتبذير ، والمسلك الأمثل هو مايضعه القرآن « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك . ولاتبسطها كل البسط . فتقعد ملوما محسورا » « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » واعتبر القرآن أن المبذرين اخوان الشياطين فاذا كان القرآن يحث على الانفاق . ويحذر من الامساك . فانه انما استهدف تحقيق الانفاق في الخير . من صلة رحم . وتفريج كربات . وكما يمكن أن نقول التحقيق اقتصاديات الرعاية .

وليس أدل على ابتعاد بعض المجتمعات الاسلامية المعاصرة عن هذا التوجيه القرآنى فى اقتصاديات الانفاق انها جمعت السوأتين معا: الاسراف - والتقتير . فهى تسرف على الملذات والشهوات . وتضع الأموال النفيسة عند أقدام الراقصات والعاهرات . وهي تضن على نشر العلم أوصلة الرحم أوحتى الاستثمار الاقتصادى في الدول الاسلامية الفقيرة . فهى قد أسرفت حيث كان يجب أن تقتصد وقترت حيث كان يجب عليها أن تجود وتنفق ..

٢ - من خصائص الاقتصاد الاسلامی أنه یقرن الکسب بالعمل ویبنی النشاط الاقتصادی بأسره علی العمل و قد كان هذا أحد الأسرار التی لم ینتبه الیها بالمرة ، أو لم ینتبه الیها

بالدرجة الكافية ، الفقهاء المسلمون في تحريم الربا وقد اعتقد الفقهاء أن الحكمة الوحيدة في تحريم الربا هي القضاء على الاستغلال . ولكن الاستغلال قد لايتوفر في بعض الحالات . كأن يستدين شخص ما بفائدة ٢ أو ٣٪ ليكسب كميا مؤكدا ٥٪ أو ٦٪ وقد يتوفر عنصر الرضا وقد يتوسل المدين الى الدائن تحت ضغط أي ظروف. ففي هذه الحالات لايبدو أن هناك حكمة في تحريم الربا ، والحقيقة أنها موجودة ، تلك هي الكسب دون عمل . أو التطفل الاقتصادى . ولايمكن أن يكون التطفل الاقتصادي مبدأ مقررا ووسيلة للكسب كالعمل . ورأينا الخاص أنه أقرب الممارسات التي ينطبق عليها تصبوير القرآن ، أكل أموال الناس بالباطل ، فالمدين يعمل ويكدح ويشقى ويتحمل المسئولية . ليربح صاحب الدين . وينام قرير العين . لايعمل شيئا . ولايبذل جهدا وكل دعواه أن ، ماله ، يجعل له حقا . والمال كما ذكرنا من قبل مال الله ولايعد ماله حقا الا عندما يكسبه من منابع قررها الاسلام وينفقه على مصارف قررها الاسلام.

ان بناء الكنس على العمل يؤدى الى اثراء الحياة بشتى صور النشاط البناء ويفتح الباب امام المبادءات الفرديه الخلاقة واثبات الذات لوجودها في خدمة المجتمع ولتحقيق مصلحته ، على حين يقترن الربا بالتطفل والسلبية آونه ، والاستغلال آونه

أخرى . ويعزز هذا ان الاسلام يحرم كسب مال دون بذل جهد مقابله « كخياط يتقبل ثوبا للخياطة بدينار فيعطيه لغيره ليخيطه بنصف دينار . ويأخذ هو الغرق دون أن يساعده في عمله . ودون أن يعطيه خيوطا أوزرارا أو غير ذلك ، ومثل هذا الحكم يمكن أن يعضي على كل صور « التعاقد من الباطن » التي تتطفل على الانتاج وتكسب دون القيام بأي عمل ...

ومن المحتمل ان يعود تحريم الاسلام للكتناز الى هذا السبب. لان الاكتناز تعطيل وايقاف ، عمل ، الذهب والفضة . كأداة المتعامل ، وكذلك تحريمه ، احتجان ، الأرض لأنه تعطيل عن استخدامها واستثمارها و ، تعميلها ، بفكرة بيعها عند ارتفاع أسعار الأراضى . وأقوى من هذا في الدلالة على دور العمل الحديث ، من أحيا أرضا مواتا فهي له ، فهو يشير الى الأرض دون العمل باعتبارها ، مواتا ، ثم يشير الى العمل باعتباره و احياء ، الأرض . وبالتالى فان من يقوم بهذا يصبح مالكا لها . وأخيرا فيمكن الاشارة الى تحريم الاسلام للقسامة وهى أن يأخذ شخص مالا وأجرا لقاء تشغيله آخرين . فهذا يستغل العمل دون أن يعمل هو ونجد أن يعمل هو .. كما يستغل المرابي المال دون أن يعمل هو ونجد بالقسامة ، الحديثة في ، متعهد توريد ، الأنفار أو ، الكفيل ، في أن يعمل الدول الاسلامية . فهما معا يقتسمان من عمل العمال دون عن مبدأ واحد هو اعتباره العمل أصل القيمة .

والمعيرا .. فإن هدف الاقتصاد الاسلامي هو اثراء الحياة والتمكين من الاستعتاع بطيبات الحياة وزينتها واتاحة المعيشة الكريمة للناس كافة بحيث لاتستذلهم الحاجة ولاتسعر العداوة والبغضاء بينهم المفارقات الظالمة وعدم وجود المعايير التي تكبح جماح الاثرة والانانية المغروسة في النفوس .

وكما ان رسول الله ارسل رحمة للعالمين وان الاسلام استهدف تحرير الجماهير من الطواغيت والوثنيات التى كانت تستعبدهم وتستبد بالحكم فان الاقتصاد الاسلامى اقتصاد انسانى يستهدف استخدام القوى والموارد التى سخرها الله لعباده والطيبات من الرزق لاشاعة الحياة الكريمة للناس كافة فالاقتصاد وسيلة لغاية هى خدمة الناس والمجتمع واى انحراف عن ذلك لحساب افراد او مؤسسات او حكومات هو انحراف عما اوجبه الاسلام للاقتصاد .

## مقومات الاقتصاد الربوي:

بمقارنة هذه الخصائص بالخصائص التي ترتبط بالربا ، يتضخ لنا التناقض بينهما . فالاقتصاد الاسلامي جزء من الايمان الاسلامي ، والاقتصاد الربوي جزء من الايمان بالذات . والاقتصاد الاسلامي ملتزم بالقيم والتوجيهات الاسلامية ، والالتزام الوحيد للاقتصاد الربوي هو نحو الفرص التي يقتنصها ، والحاجات التي يستغلها . والمال في الاسلام مال الله ، والمال في الربا ملك خاص . والاقتصاد الاسلامي يقترن الربح فيه بالعمل

والاقتصاد الربوى يتجاهل العمل .. والاقتصاد في الاسلام يقوم على العدل والاقتصاد الربوى يقوم على الظلم .

من هذا يتضبح أن تحريم الاسلام للربا لايعود الى فكرة الاستغلال فحسب . اذ يمكن انتفاء الاستغلال في بعض الحالات ، أو الى فكرة الأضعاف المضاعفة ، لان دفع الفائدة مهما كانت ضئيلة مرتين يمكن أن يكون نوعا من الأضعاف المضاعفة ، ولكن السبب الأعظم لتحريم الربا هو أنه يبلور فكرة شيطانية وسرطانية عن اقتصاد مجرد من القيم والعمل والالتزام .. هدفه اشباع شهوة التكاثر والاستمتاع ومايصطحب بها من ظلم وفساد واتتهاز فرص أو استغلال مآزق وظروف قاسية . فهذه الروح هي الهامة لأنها هي التي أبدعت الصور القديمة المألوفة للربا نسيئة .. وعندما ترك لها الحبل على الغارب ، ابدعت صورا أخرى ودخلت مجالات أخرى . بن واوجدت مبررات وأسباباً تبرىء بها ساحتها . وقد كان هذا هو السبب في التطور الكبير الذى أخذه الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل المحور الذي تدور عليه ، وله ، كل وجوه النشاط الانتصادى هو الأنانية التي يطلق عليها « وازع الربح » كما كان السبب في نجاح الرأسمالية في إضرام المادية الفردية الني نقوم على الأنانية والأثرة وتشويهها للطبيعة البشرية بحيث أحلت « الانسان الاقتصادي » محل الانسان السوى الذي نفخ الله فيه من روحه وغرس فيه الأمانة والابثار وأرسل الأنبياء وأنزل الكتب لهدايته ولكي تغلب نوازع الخير فيه نوازع الشر .

ودخلت هذه الروح الربوية مجال العمل والعمال فجعلت استغلال العمال محورا للسياسة الصناعية ، وأهملت الجانب البشرى وأعلت الجانب الفنى والآلى فساد التوتر العلاقات مابين العمال وأصحاب الأعمال . وجعلت الربح هو هدف الانتاج وأن تحقيقه يجب أن يتم بأى ثمن حتى وان كان انتاج كماليات دون أساسيات أو قذف الطيبات من الرزق في ألبحر دون إطعامها للجوعى والفقراء .. ودخلت الفنون والآداب فأفسدتها واستهدفت إضرام الشهوات وافساد الأذواق واشاعة الفجاجة والفظاظة والميول العدوانية ثم دخلت مجال السياسة فجعلت الديمقراطية مجرد واجهة سياسية للرأسمالية والأحزاب أجهزة تعمل لتدعيم الرأسمالية وهيمنت على الصحافة بطرق مستتره تؤديها ادارة العلاقات العامة (وهو اسم للتمويه والا فانها أقسام العلاقات الخاصة) وبطزق الإعلانات .

وفى كل هذه المجالات طاردت المثل العليا وقيم الايثار والكرم ورعاية العهد والذمام واخضاع شهوات النغوس واهوائها لمقتضيات الخلق والدين ..

هذا هو مضمون الربا - كاقتصاد سرطاني شيطاني يهيمن على المجتمع بأسره حتى يصبح بؤرة فساد ، ومثل هذا المجتمع حقيق بحرب من الله والرسول .

وأهمية هذا التكييف للريا كرمز لاقتصاد يناقض الاقتصاد الاسلامي أنه يقدم لنا مؤشرا - خلاف الممارسة - للتعرف على الريا وتتبع آثاره . فقد توجد ممارسات تتقنع

ببعض الأقنعة بحيث لاينطبق عليها تماما ، أو من ناحية الشكل .. مدلول الربا . وهو الاحتمال الذي كان قائما منذ أوقات طويلة .. وشغل بعض الفقهاء أنفسهم به . بل وكادوا يسوقونه فيما عرف بالحيل . فالحيل قد ينتفى منها الشكل المحرم ، ولكن تظل فيها الروح والجوهر التي قام عليها الربا . وهي في الاقتصاد كالمحلل في الزواج : تيس مستعار ...



# القصل الخامس البنسوك بنت الربا...وأمسه

فى الفصل السابق وجهنا الانتباه الى أن الربا ليس فحسب ممارسه معينه - هى الاقراض بفائدة ، وانما هو أيضا رمز لإقتصاد سرطانى شيطانى يناقض الاقتصاد الاسلامى ويتضمن جماع الصفات التى تناقض كل واحدة منها صفة من صفات الاقتصاد الاسلامى .

والآن نبدأ حيث وقف بنا السياق فنقول انه ليس أدل على صحة هذه الرمزية التي اختص بها الربا من أن الربا استطاع أن يحول قسمته المميزة وطبيعته الخاصة من ممارسة قد تمارس في بعض الأوقات وبالنسبة لبعض الافراد الى أن تكون حجر الأساس في الاقتصاد بأسره .. وحدث هذا عن طريق

البنوك التى تمسك فى أيديها بأزمة المال .. والتى ظهرت أو لا باعتبارها بنت الربا ووليدته ثم لم تلبث أصبحت الأم التى تفرخ فى كل عملياتها ربا جديداً . وهى أم لا تعرف تحديد النسل ، بل إنها تنمو نموا سرطانيا أصبح أكبر سمة للاقتصاد العالمي اليوم .

من أجل هذا فلا يعد أى حديث عن البنوك في موضوع الربا فضولا أو استطرادا ، فهو في صميم الصميم ، ولا بد لأى واحد يريد أن يفهم الربا على حقيقته وبكل أبعاده أن يلم بقضية البنوك . وسنحاول أن نضع تحت أنظار القارىء صورة مبسطة للكيفية التي أظهر بها الربا البنوك ، ثم كيفية عمل هذه البنوك في تنهيج الربا وتقريره وجعله قاعدة النشاط الاقتصادي بصفة عامة وبصورة جعلت من المقرر في الأذهان استحالة قيام أقتصاد دلخلي أو خارجي أذا استبعد عنصر الفائدة ، ثم كيف توصلت البنوك الى فكرة «الائتمان» واستغلته شر استغلال بحيث اصبح نوعاً من الاختيان و خلق؛ النقود دون ضمان – خاصة بعد أن توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء على حساب الفقراء – وهي سمة أصيلة من سمات الرباء وفي النهاية أصبحت البنوك أقوى القوى في العصر الحديث ، أقوى من الصناعة ، واقوى من السياسة ، وربطت اقتصاد العالم بعضه ببعض بحيث تكون اليد العليا لها ،

وأمر بهذا القدر من الأهمية ، ومن الارتباط الوثيق بالربا لايعد الحديث عنه في عشرين او تُلاثين صفحة فضولاً او تزيداً أو خروجاً عن موضوع الربا . وقد آن للذين يضعون العمائم ويفتون في قضية الربا بما ورثوه عن ابن عباس وابن تيميه وابن القيم الخ .. أن يلموا أيضا بما انتهى اليه عالم الاقتصاد ، وما جاء به الاقتصاديون المحدثون من آدم سميث حتى ماركس ومن سبقهما .. ومن خلفهما . لأن المطلوب منهم الآن هو اصدار الفتوى في الأوضاع التي جاء بها الاقتصاديون المحدثون ، ولم تكن معهودة أيام السلف . وليس هناك أنفة في هذا أو حساسية فالحكمة ضالة المؤمن .. والعلم أكبر من العلماء

### مقدمة لابد منها:

وقبل الحديث عن البنوك نفسها ، يجب الاشارة الى أن « مربط الفرس ، في عمليات البنوك هو المال . فالبنوك لا توجد ثروة لأن الذي يوجد الثروة هو « العمل » فهو الذي يحول المواد الأولية التي أوجدها الله في الارض من معادن أو مواد أو تربة قابلة للزراعة .. الى طيبات تشبع احتياجات الناس من مأكل أو ملبس أو خدمات .. ولكن القضية التي جابهت البشرية من أقدم العصور كانت هي كيفية تبادل ثروات العمل بين الناس . وما هي أداة هذا التبادل ...

### المقايضة:

فى المرحلة الأولى لنطور المجتمع الانسانى كانت الاحتياجات المادية لشعب هذا المجتمع محدودة . وكانت تشبع بالدرجة الأولى بالاكتفاء الذاتى . ففى البيوت كانت الملابس تغزل

من الصوف ثم تنسج على نول يدوى يقوم المهمة الأولى النساء ويقوم بالمهمة الثانية الرجال ساعات فراغهم ، وكان الصابون والشمع ، الوسيلة الهامة للاضاءة ، يصنع فيها من الشحوم كما كانت الجلود تدبغ في البيوت ، أما الحيوب واللحوم والدواجن والبيض وعسل النحل ، بديل السكر ، فكانت كلها مما تجود به الأرض ويحصل عليه الغلاح ، وفي مرحلة لاحقة ظهر الحرفي من حداد أو نجار أو بناء ،

وكان التعامل الضئيل والمحدود يتم عن طريق المقايضة فكان الغلاح يذهب بالقمح والبيض الى الحداد أو النجار أو غيرهما من الحرفيين أو المزارعين الآخرين ليقايض عليه بما بحتاجه .

وكانت عملية المقايضة متعبة لا تسعف في انجاز المبادلات أو تحقيق الاحتياجات فلو كان و أو ممثلا يملك قمحا فانضا ويرغب أن يشترى رداء من وب ولوجب أن يكون وب وراغبا في بيع الرداء ومحتاجا في الوقت نفسه الى القمح بالذات وقد لا يتحقق هذا كله أو بعضه كأن يكون وب وغير راغب في بيع الرداء أو يريد بيعه نظير أرز وليس قمحا مثلا فلا تتم الصفقة ولو افترضنا أن تحققت الرغبات فيجب الاتفاق على نسبة القمح الى الرداء وتزداد الصعوبة اذا كانت احدى السلع من حجم أو وزن لا يتجزأ كأن تكون بقرة أو ثورا وللتغلب على هذه الصعوبات رؤى اتخاذ سلعة من بين السلع لتكون مقياسا للقيم وأطلق لا يتجزأ كأن تكون على هذه السلع و نقود المحاسبة و ويقصدون بذلك الاقتصاديون على هذه السلع وظيفتها الوحيدة عندئذ . هي أن السلع التي اختيرت كانت وظيفتها الوحيدة عندئذ . هي أن

تحسب قيم السلع بعضها الى بعض أما تسوية المبادلات أى دفع مقابل كل سلعة فكان لا يزال يتم عن طريق سلع أخرى وطبقا اذلك قدر مثلا أن رأس الماشية يساوى عشرة أردب من القمح وخمسة عشر أردبا من الشعير وبذلك حددت نسبة قيمة القمح الى الشعير فأصبح من الممكن مقابضة كميات القمح والشعير على هذه النسبة .

ومن الطبيعي أن تتصنف السلع التي يقع عليها الاختيار لتقوم بمهمة آداة القياس بصفات خاصة فيجب أن تكون من السلع المعروفة الكثيرة التداول وذات الغائدة المتفق عليها . واختلفت هذه السلع باختلاف البلاد واختلاف المجتمعات البشرية فاستعمل صيادو الاسماك السمك المجفف واستعمل صيادو الوحوش الجلود واستعمل المزارعون الغلال واختير التبغ في فرجينيا والأرز في الصين وأقراص الشاي المضغوط في التبت . ولجأ بعض الزنوج الى القواقع البيضاء والخرز بينما كان سكان جبال اسكوتلاندا يتعاملون حتى عهد و آدم سميث وفي القرن الثامن عشر بالمسامير كعملة تكميليه ...

ولكن صنوف الحيوانات المختلفة كانت هى أكثر أدوات القياس أو نقود المحاسبة انتشارا ونيوعا وذلك لما لا يخفى من أهميتها وقتئذ، فكان الاغريق والرومان والهنود والعرب يستعملونها . ومن هنا قيل أن كلمة pecunia بالرومانية أى النقود ترجع الى كلمة pecus أى الحيوان وأن كلمة روبى roupa الهندية الشتقت من كلمة روبا roupa أى الحيوان أما الكلمة العربية ونقده

فانها تعود كما رأى ذلك الكتاب الى كلمة ، نقد ، بغتح النون والقاف وهي الصغير من الغنم التي كانت تستخدم عند العرب الأقدمين كالعملة الصغيرة ، الفكة ، الى جانب الابل التي كانت هي النقد الكبير ولا تزال كلمة نقد تستعمل حتى اليوم في المملكة العربية السعودية لتدلل على اغنام صغيرة من نوع معين (١) كما تدل التعبيرات المالية المتداولة على أصلها الحيواني القديم فكلمة ، قبض ، بمعنى تسلم المال انما تعود الى أن الانسان كان يقبض على الماشية التي يستحقها ، وحتى عندما استخدم الانسان النحاس كعملة كان اول شكل سك فيه كان هو شكل جلد ثور يسلخ ليدل نلك على أن تلك القطعة تماثل في قيمتها ثورا .

ولهذه الصعوبات لجأ المجتمع الى المعادن باعتبارها احدى السلع التي برئت من عيون السلع الأخرى ككبر الحجم وعدم التجزئة والفساد الخ .. كما يمكن التحكم فيها بطريقة الصهر والسبك فاستخدم الحديد والنحاس في شكل سبائك وأطواق .

وكان اتخاذ المعادن كعملة الخطوة الانتقالية البارزة التى أدت - فيما بعد - الى اتخاذ الذهب، ولها الخصائص التى اتسمت بها اقتصاديات النقد ، ولكن في شكل بدائي يكون فية الصيارفة اقرب الى الحدادين منهم الى الصاغة ،

<sup>(</sup>۱) جاء في الصحاح للجوهري تحقيق احمد عبد الغفور دار العلم للملايين تحت مادة نقد اوالنقد بالتحريك جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوء تكون بالبحرين ، الواحدة نقدة اص ٥٤٤ ج ٢٠ .

## اتخاذ الذهب : نقطة تحول كبرى

لم تساير العملة المعدنية ، رغم تركيزها ، النطور . ولم تتقدم بالنسبة التي كان تقسيم العمل يضاعف بها المنتجات ويوجد الفوائض لدى الأغنياء لهذا مست الحاجة الى عملة أكثر تركيزا وأعظم صلاحية من العملة المعدنية . وقد وجد الأغنياء في الذهب ضالتهم المنشودة التي تحقق كل الشروط التي يجب أن تتوفر فيما يسمونه ، العملة الجيدة ، .

فهو أولا ثابت القدر محدود الكمية . وقد نشأ هذا الثبات من قلة ما يكتشف من الذهب على مر السنين معا يجعل حجمه أكثر ثباتا من أى معدن آخر وهو ثانيا ذو نوع موحد بمعنى أن الذهب الذى يستخرج من جنوب افريقيا يشبه الذهب الذى يستخرج من سيبريا أو استراليا ولا يختلف عنه من نسب التكوين المعدنى ، وهو ما لا يتفق للحبوب أو الحيونات ، أو حتى المعادن الأخرى ، وهو ثالثا ظاهر القيمة لا تحتاج معرفته الى خبره فنية دقيقة . فمن السهل على كل واحد أن يتعرف عليه وأن يكتشف تزييفه اذا زيق . وليس الأمر كذلك في بعض الجواهر الثمينة مثل الماس أو اللؤلؤ التي يمكن تزييفها بحيث يدق ذلك على الخبير ، وهو رابعا قابل للتشكيل والطرق والسبك واليصم والصقل فيمكن سك القطع المتماثلة ويمكن أن يبصم على هذه القطع دون صعوبه ، ومن الواضح أن الجواهر الثمنيه لا تتوفر لها هذه الميزه . وهو خامسا عظيم الاحتمال ولا يفقد بالتخات أو بمضى المدة الا قدرا تافها لا يحسب . ولا يتعرض لعوامل الفساد

التى تتعرض لها بقية المعادن كالصدأ . وسادسا هو سهل النقل والحمل ، وهي ميزة هامة في المعدن الذي يراد له أن يكون عمله . واخيرا فهو محدود الوجود ، مما يعطى للكمية القليلة قيمة كبيرة طبقا لقانون الندرة .

## الصيارفة وظهور البثوك:

مكن اتخاذ الذهب التجار والأثرياء من تركيز الثروة ، بقدر أما أدت سهولة ومعيارية التعامل به الى نشاط تجارى كبير ، وأعلا من شأن الصيارفة .. وفي النهاية حول هؤلاء الصيارفة الى مصرفيين ..

وكان الصيارفة أو لا صاغة يعملون في الذهب. ثم اصبحت حرفتهم التعامل في العملة الذهبية . وكان من المظاهر المألوفة في جنوه والبندقية أن يجلس هؤلاء الصيارفة وامام كل منهم منضدة صغيرة تسمى بالإيطالية بنكو Banco ومن هذه اللفظه اشتقت كلمة بنك ،

وظهرت مهمه جديدة لهؤلاء الصيارفة الذين كان لديهم خبرة بالذهب ومعرفة بالنقد خاصة الذين اشتهروا بالأمانة تلك هى أن يقوموا بحفظ أموال النبلاء والأمراء والتجار الذين تراكمت لديهم الأموال . وأصبحت عملية حفظها ونقلها مشكلة في هذا العصر الذي لم تكن وسائل المواصلات ميسرة وكانت الحروب بين النبلاء بعضهم بعضا مستمرة وغارات قطاع الطرق مألوفة

فضلا عن مصادرة الحكومة أو فرض ضرائب باهظة النع .. فرأى أصحاب الأموال أن أيسر سبيل هو أن ويودعواه هذه الأموال لدى من يعرفونه من الصيارفة الذين كانو منهم بمثابة الاتباع الأمناء . وبهذا يستريحون من مشقة الحفظ والصيانة .. والنقل .

أما هؤلاء الصيارفة الذين وقعت عليهم مسئولية الحفظ والصون الثقيلة فكانوا رغم ذلك سعداء سعادة الحبيب بلقاء حبيبه . وكان أنسهم بالذهب الرنان ينسيهم الخوف ويبث في نفوسهم الرضا . وكان بجانب هذا أيضا شعور بعيد عن الرومانتيكية فقد وجد هؤلاء الصيارفة أن الذين استودعوهم الأموال لا يطلبون منها الا القليل وهذا طبيعي لأنهم لم يرسلوا اليهم الا بالفوائض التي يستغنون عنها ويدخرونها لوقت الحاجة ، ولو كانوا يريدونها في انفاقهم اليومي لما أرسلوها وهكذا أصبح في حكم إلمؤكد أن معظم الذين استودعوا الصيارفة أموالهم لن يطلبوها الا بعد وقت ما يغلب أن يكون طويلا ، حتى وان تفاوتت مدد هذا الطول . وبحكم الخبرة والتجربة أصبح لديهم يقين عن المبالغ التي يمكنهم التصرف فيها دون أن يكون هناك أي احتمال لطلبها . وهكذا بدأوا في اقراض هذه العبالغ بفائدة لفترات معينة واضعين في حسابهم أن يكون لديهم من الأموال ما يغطي الطلبات المحتملة التي قد يتقدم بها المودعون ...

وفى مقابل هذا حدث شيىء عجيب، فان كثيرًا من المودعين بدلا من أن يطلبوا من الصيرفي مالا ليدفعوا به

مطالبات التجار وغيرهم اختصروا الطريق فأصبحوا يصدرون اوامر للصيرفي ليدفع كذا وكذا الى التجار ، ورأى التجار بدورهم أن من الممكن أن ، يظهروا ، أوامر الدفع هذه للذين يوردون اليهم - أي يحولون الدفع اليهم - وبهذا يسددون الالتزام ، دون مشقة الحصول على المال ، ثم دفعه وما يتطلبه هذا وذاك من وقت وجهد في الذهاب والاياب والحمل وما يتضمنه هذا كله من مخاطر ، وجاءت هذه الصورة من التعامل معززة ظاهرة ابقاء الأموال لدى الصيارفة حتى مع نشاط التعامل ، فزاد اقدامهم على الاقراض ، ومع توالى هذه العملية وأخذها شكلا منهجيا غلهرت البنوك تحمل أسماء أصحابها .

وعمدت هذه البنوك لتشجيع المودعين ، وتسهيل عملية التعامل معهم الى اصدار بطاقات أو شهادات تحمل كل واحدة منها تعهدا من المصرفى ( أو البنك ) بدفع مبلغ معين - فى العادة خمسة جنيهات أو عشرة أو عشرين أو خمسين أو مائة جنيه .. ويسلم البنك كل عميل كمية من هذه البطاقات تتناسب مع قيمة ودائعه بحيث يمكن أن يسدد بها التزاماته ، فيدفع عددا من البطاقات تعادل قيمتها هذه الالتزامات وما على من سلمت اليه الاأن يذهب الى البنك فيدفع له هذا فورا قيمتها ذهبا وهذا هو الأصل فى كلمتى و بنك نوت ، التى سرت على الألسن فى الدول العربية فى كلمتى و بنك نوت ، التى سرت على الألسن فى الدول العربية فى كلمة واحدة ( بنكنوت ) وباعتبارها عملة ( وهو ما صارت اليه فعلا بعد ذلك ) .

وحدث في هذه البطاقات ما حدث في أوامر المودعين الأول بالدفع ، أعنى أن أصحابها لم يقدموها الى البنك لمسرفها ، وانما أخذوا يتداولونها لدفع التزاماتهم ، ودارت هذه البطاقات في السوق كآداة للتعامل ولتسديد قيم الطيبات دون أن يذهب اصحابها الى البنك لأخذ قيمتها ذهبا ، لأن ذلك لم يكن - وقتئذ ليتضمن أي فائدة ، وكان يفتح أبوابا من المخاطر والمصاعب ..

ومرة أخرى تفتقت حيلة البنوك فأصدرت دفاتر شيكات . وكل شيك أمر بدفع مبلغ من المال لحامله . وما على صاحب الشيك عندما ما يريد أن يسدد دينا ، أو يدفع ثمنا . الا أن يكتب اسم المحل أو صاحب الدين وقيمة المبلغ وتاريخ الدفع ويوقع بامضائه ويذهب صاحب الشيك الى البنك ليقبض قيمته . ولكن ما حدث هو انه كان يحوله للبنك ليعليه على حسابه . وهكذا يعود الشيك مرة أخرى الى حوزة البنك .

وبغضل البطاقات (بنكنوت) والشيكات استكملت البنوك أكبر مقوماتها - وبغضل هذا التطور تغيرت وظيفة ومهام البنوك ، فبعد أن كانت حفظ أموال النبلاء والأمراء بفكرة تأمينها وصونها من مختلف صور العبث ، اصبحت هي محور النشاط التجاري وأصبح كل تاجر يودع أمواله فيها ويفتح حسابا له عندها . ويوكل اليها عمليات تحصيل الديون وخصم الكمبيالات وفتح الاعتمادات ...الخ ..

ولم تقف البنوك نفسها موقفا سلبيا ، فقد تفتحت شهيتها فاعلنت أنها تدفع فائدة محددة لكل من يودع أمواله فيها لمدة معينة ، وبهذا أصبحت عملية ايداع الأموال تحقق ربحا الإصحابها بجانب تحقيقها الأمان لهم ، أما ما تكسبه البنوك من هذه العملية فهى انها تستطيع أن تقرض المحتاجين لمدة أقل من مدة ايداع المودعين وبفائدة أعلى مما دفعته لهم ، وبهذا تكسب دون أن تخسر شيئا ...

#### الانتمان:

فى المرحلة التى عرضناها اقتصر عمل البنوك على إقراض المحتاجين لأموال من أموال المودعين . سواء كان الايداع تحت الطلب .. وعنئذ يكون هناك احتمال طلب المودعين قبل سداد المقترضين . وهو احتمال درسه المصرفيون بكل دقة وبحكم الممارسة الطويلة بحيث حرصوا دائما على ابقاء ما يغطى كل المطالبات المحتملة أو أن تكون الأموال المودعة لمدة أطول من مدة الأموال المقترضة ، ولايكون هناك مخاطر حيث أن البنك يستوثق من قدرة المدين على الدفع ويحتفظ بضعانات لهذا .

ولكن العملية لم تقف عند هذا الحد ... فكما ذكرنا . فان المصرفيين كانوا فد تنبهوا . عندما كان النبلاء والأثرياء يودعونهم أموالهم . لأوقات طويلة ان هؤلاء المودعين لا يسحبون إلا نسبة ضئيلة مما يودعون . وان بامكانهم التصرف في القسم الأعظم منها باقراضها بفائدة مع الاحتفاظ بمبلغ سائل يغطى المبالغ التي يحتمل أن يطلبها المودعون في ضوء خبرتهم الطويلة

التى أوصلتهم الى ما يقارب اليقين ... واذا كانت نسبة ما يطلب الى ما يترك هى نسبة ١ الى ١٠ فمعنى هذا. أنهم يستطيعون التصرف فى ٩٠ جنيها من كل مائة . يمكن أن تودع لديهم واذا كانت النسبة هى ٢ الى ١٠ فان المبلغ الذى يتصرف فيه المصرفى ينخفض الى ٨٠ ...

ويضور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الاجزاء كالآتى :اذا اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذى يجب أن يتوفر لدى البنك هى ٢٠٪. وأن البنك قد تلقى وديعة قيمتها ألف جنيه فمعنى هذا أن البنك يجب أن يحتفظ ب ٢٠٠ جنيه في خزينته ويقرض أو يستثمر ال ٨٠٠ الباقية . ويمكن ان تكون الميزانية كالآتى :

يخصوم

اصول

١٠٠٠ ودانع

٢٠٠ أرصدة نقدية

٨٠٠ قروض واستثمارات

1 . . .

....

ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة ... ذلك أن الذين اقترضوا من البنك سوف يودعون ال ٨٠٠ جنيه لدى بنك آخر . وما أن يضع البنك الآخر يده على أل ٨٠٠ جنيه

حتى يبقى عنده ١٦٠ جنيها (نسبة ٢٠٪) ويقرض أو يستثمر ١٤٠ وهذا المبلغ سيسلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ ١٢٦ ويستثمر ١٢٥ وهلم جرا .. حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه قد أوجدت . أو كما يقولون «خلقت» أربعة آلاف جنيه كما يوضحه الجدول التالى (١) .



| أرصدة تقديسسة | قروض<br>واستثمارات جدیدة                | ودائع جديدة | تسلسل الايداع '                          |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ٠٠٠ر ٢٠٠      | ۸۰۰٫۰۰۰                                 | ۱۰۰۰ر۱۰۰۰   | النسوك الأصليسة                          |
| 17.,          | 74.,                                    | ٠٠٠ر٠٨      | ، من المرتبة الثانيسة                    |
| ۲۰۰۰ (۱۲۸     | ۱۲٫۰۰۰                                  | 11.,        | <ul> <li>المرتبة الثالثة</li> </ul>      |
| 3.47.5        | 4٠٩٫٦٠٠                                 | ٠٠٠ر٢٥      | <ul> <li>المرتبة الرابعسة</li> </ul>     |
| ۸۲۰ر۸۱        | ۰۸۶ر۲۲۳                                 | ٠٠١ر٤٠٩     | <ul> <li>المرتبة الضامسة</li> </ul>      |
| اً ۱۰ءره٦     | ۲۶۲ر۲۹۲                                 | ۰۸۲ر۲۲۲     | ، ، المرتبـة السائسة                     |
| ٠٢٤ر٢٥        | ۲۰۹٫۷۲۰                                 | ۲٦٢ ٢٦٤     | و و المرتبة السابعــة                    |
| ۱۹۹۰ر۱۱       | ۱۹۷۷ ۱۹۷۷                               | ۲۰۹ر۲۰۹     | <ul> <li>المرتبة الثامنـة</li> </ul>     |
| ١٥٥ر٣٣        | ۱۳٤٫۲۰                                  | ۱۶۷۰ر۱۹۲    | ، ، العرتبة التاسعــة                    |
| ۱۹۸۰ ۲۳       | ۰۰۳ر ۱۰۷                                | ۱۳۴۰ر۱۳۴۰   | . ، المرتبة العباشرة<br>وهلم جرا         |
|               | **1                                     | * P *       | رعم جر.                                  |
| 1111          | £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۰۰۰۰ ر۰۰۰   | الاجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــ |

<sup>(</sup>١) نظرية النقود والدورات الاقتصادية للدكتور حسين عمر ص ٨٦ - ٩٣ .

فالنظام المصرفى أصبح شبكة لا يمكن لأى تاجر أو مستثمر أن يهرب منها ، فهو ان هرب من بنك ، فالى بنك آخر ، أو انه اصبح كالخليفة الذى قال للسحابة العابرة « اذهبى حيث شئت فسيأتينى خراجك !!»

وقد تختصر بعض المراجع هذه العملية . فلا تشير الا الى التنيجة الأخيرة أو قد تذكر تفاصيلها بشيىء من الاجمال فنجد مثلا أحد المراجع يقول « اذا أودع أحد العملاء ألف جنيه فى أحد البنوك فان المصرفي يشعر أنه سيكون آمنا تماما اذا احتفظ بعشر المبلغ مثلا . وتصرف فى الباقى باقراضه الشخص ما ( أو أشخاص ) وهذا الشخص اما أن يودعه فى حسابه أو حساب بنوك أخرين . وبعباره أخرى . فان كل قرض يقدمه البنك يخلق وديعة . وهذه الوديعة الجديدة ستخلق قرضا . وهلم جرا . وبهذا يستمر زيادة الائتمان الذى بدأ بألف جنيه ( وان كان بنسبة متناقصة) واذا كانت البنوك تتفق على نسبة سيولة ١ : ١٠ فان الألف جنيه الأصلية ستكون أساسا لائتمان قدره عشرة آلاف جنيه . ويمكن تصوير ميزانية إجمالية للبنوك كالآتى : - ( 1)

## عند ايداع أنف جنيه وقبل الانتمان

#### بعد خلق الانتمان

خصوم ۱۰۰۰ ودانع أصول

١٠٠٠ نقدا

۹۰۰۰ قروض

(1),...:

....

وأدى اختصار العملية والرغبة في الوصول الى النتيجة النهائية بغض النظر عن التفاصيل الى جمعل الصورة صارخة .كما يظهرها كلام السيد أبو الأعلى المودودي ...

وأما الصيارفة فظهر لهم بالتجربة بعد لأى من الزمن أن النين يودعون عندهم أموالهم لايستردونها منهم الا بنسبة زهيدة لا تتجاوز في معظم الأحيان عشرها . وأن تسعة أعشارها تبقى محفوظة لديهم في صناديقهم فرأوا أن ينتفعوا بها بأنفسهم . فبدوأ يعطونها الناس قروضا يتقاضون عليها ربا . كأنهم أصحابها الحقيقيين بل كان هؤلاء الصيارفة يتقاضون أصحابها الأجرة لحفظها في جانب . ويعطون غيرهم قروضا بالربا في الجانب

<sup>(1)</sup> Elements of Economics by S. Evelyn Thomas London 9 th ed. P 411.

ولم يقفوا عند هذا الحد فحسب . بل بدأ هؤلاء الصيارفة مع ذلك يقرضون الناس ما كانوا يخلقون على قوة الذهب الموجود في صناديقهم من السندات الورقية بدل أن يقرضوهم الذهب نفسه . أذ كانت سنداتهم تقوم مقام الذهب نفسه في معاملات البيع والشراء وغيرها . وكانوا قد عرفوا بالتجربة كما قلنا أن الذين يودعون عندهم الذهب لا يستردون منهم ألا عشره في معظم الأحوال . فهم ما خلقوا مقابل قوة تسعة أعشاره الباقية تسعة سندات فحسب بل خلقوا مقابل قوتها تسعين سندا ورقيا مزورا . وشرعوا يروجونها في الناس ويقدمونها في القروض ، وبيان هذا أن الصبير في اذا كان أحد قد أودع عنده من الذهب ما قيمته عشرة جنيهات مثلا . فأنه خلق مقابل قوة هذا القدر عشرة سندات . صدرح في كل واحد منها بأن لديه وراء هذا السند لكل من يحمله من الذهب ما قيمته عشرة جنيهات . فسلم أحد هذه السندات العشرة . وكان من ورائه الذهب عنده في واقع الأمر الى المودع وقدم التسعه الباقية . ولم يكن لديه من ورائها شييء من الذهب في واقع الأمر . لاقراض الناس وبدأ يتقاضاهم عليها الربا .

من الظاهر أن هذا خداع سافر لا شبهة فيه . فبهذا الخداع والتزوير خلق الصيارفة ٩٠٪ من المال لأنفسهم بصورة عملة لم يكن لها شيىء من الأساس أصلا . وأصبحوا أصحابها وبدؤوا يفرضونها على المجتمع بصورة الديون . ويتقاضون عليها الربا بسعر ١٠٪ أو ١٢٪ على كونهم ما كسبوا هذا المال بجدهم وجهدهم ونالوا عليه حق الملكية بطريق مشروع ، بل لم يكن هو

مالا في حقيقة الأمر حتى يسوغ لهم بموجب أى مبدأ من مبادىء الأخلاق أو الاقتصاد أو القانون . أن يروجوه في السوق أداة للتبادل أو ينالوا به المرافق والخدمات من الجمهور . ولعمر الحق انه لا يكاد يسمع بهذا الدور الشنيع الذي لعبه هؤلاء الصيارفة في الحياة الاقتصادية لهذا الزمان رجل عادى الاكان لابد له أن يتمثل أمام عينيه ما في قانون العقوبات من المواد المتعلقة بجرائم التزوير والختل والدجل ... ولابد أن يتوقع أن يسمع بعده الخبر برفع أمرهم الى المحاكم والحكم عليهم بعقوبات فادحة يعتبر بها غيرهم . ولكن ويا للأسف . كان الأمر على العكس من ذلك تماما فأن هؤلاء الصيارفة أصبحوا بأعمالهم القائمة على الخداع والتزوير ممتلكين الناصية ، ٩٪ من ثروات بلادهم ولم يسلم من الوقوع في شبكة دجلهم أحد لا الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء الكبار . بل جاءت الحكومات نفسها تستقرضهم أموالا ضخمة عند الكبار . بل جاءت الحكومات نفسها تستقرضهم أموالا ضخمة عند الحروب ولحل عقود أزماتها الداخلية (١)» .

وقد يسأل سائل .. ومن أين تأتى البنوك بكل هذه المبالغ التى أوجدتها من لا شسىء . والرد أن البنوك لا تدفع مبالغ أو نقوداً ولكنها تفتح حسابا لكل من تقرضه وما دامت المعاملات تتم بالشيكات فان صاحب الحساب سيسحب شيكات ليسدد كل احتياجاته ، فاذا كان صاحب مصنع مثلا فأنه يقدم لصاحب الأرض شيكا أيجارا . ولصاحب المواد الأولية شيكا مقابل المواد الأولية وفي كثير من الدول يتقاضى العمال أجورهم شيكات وعندما يتلقى هؤلاء شيكاتهم فانهم يودعونها حساباتهم أو

 <sup>(</sup>۱) الزيا - للأستاذ ابو الاعلى المودودي - دار الفكر الاسلامي دمشق من ۸۸.

يحولونها الى دائنيهم . أى أن نهايتها ومآلها سيكون البنوك ..

وتصل العملية الى قمتها عندما تجتمع البنوك المختلفة فى المدينة كل مساء بهيئة دار مقاصة لتحصى الشيكات المسخوبة على البنك و ا و المسحوبة من البنك و ب و المسحوبة من البنك و ب و لحساب البنك و ا و وتقيد النتيجة فى حساب دائن أو مدين لهذا أو ذلك وتمتد هذه العملية الى بقية البنوك بحيث لا تتداول اموال أو حتى شيكات و لكن مجرد أرقام وحسابات فى الدفاتر ... ولا يكون أى صدى لكل السلع و المنتجات و الانجاز الت ..ومشاعر النجاح و الفشل التى تكتنف عالم الأعمال ... فهذا لا يوجد سوى أرقام خرساء و اوراق صماء مهما كانت دلالتها ...ولا يلجأ للعملة الا للعمليات الصغيرة و الفكة و الني لا يكون لها شأن فى المحيط المتلاطم بحيتان التعامل و قراصنة الاقتصاد وما يقومون به عمليات بالملايين من الجنبهات .

على أن قصة العملة أيضاً لا تختلف عن قصة الانتمان والشيكات .

فقد كانت الدولة تصدر عملاتها معدنية ، من الذهب والفضة والنحاس . النع ولكن البنوك الكبرى في كل دولة التي يطلق عليها ببنوك الاصدار ، أغرت الحكومات بأن تعطى بطاقاتها والبنكنوت ، صفة الابراء على أساس أن هذه البطاقات مغطاة بالذهب وأن البنك يتعهد بتسليم حامل كل بطاقة عند الطلب قيمتها ذهبا . وهذا هو سر التعبير الذي كان مطبوعا على البنكنوت حتى الحرب العالمية الأولى ، أتعهد بأن أدفع، وبدأ كأن حتى الحرب العالمية الأولى ، أتعهد بأن أدفع، وبدأ كأن

هذا الحل يرضى كل الأطراف: الحكومة التي قبضت مقابل هذا التنازل مالا من البنوك أو اتفقت معها على مزايا .. والبنوك التي اكتسبت أحد صفات و السيادة و في الدولة وانفتح لها باب ما كان يمكن أن يفتح لو لم تصل التطورات الي هذا المدى والناس الذين أصبح من الممكن للواحد منهم أن يحمل في محفظة جيبه خمسة ورقات كل ورقة بمائة جنيه دون أي مضايقة في حين أنه لو أرادها ذهبا لكان عليه أن يحمل و صرة و ثقيلة .

ولكن بنوك الاصدار بعد فترة هبطت بنسبة الغطاء الذهبي الى النصف أو أقل بعد استئذان الحكومة ، لأنها - كالبنوك الأخرى - وجدت أن الناس لا تطلب ذهبا وان نسبة ما يطلب لا يزيد على ١٠ أو ٢٠٪ وبذلك تمكنت من أن تصدر بطاقات بأضعاف ما لديها من الذهب مع استمرار تعهدها بالدفع ذهبا .

بل أكثر من ذلك لقد وضعت النظم التي تجعل من البنك المركزي الذي يصدر العملة نوعا من بنك البنوك الذي يمارس قدرا من الاشراف على البنوك ويساندها عند الضرورة . ورأت البنوك أن ذلك لن يضيرها - فهو بعد كل شيىء بنك - من فصيلتها - ومساندته فيها نوع من الضمان وألفت البنوك أن تضع نسبة من مالها السائل لدى البنك المركزي . واعتبر البنك أن هذه الودائع نوعا من الغطاء لاصدار ائتمان بطاقات (بنكنوت) . وكان معنى هذا أن هذا الجزء يمكن أن يعد أساسا لاكتمان مزدوج من البنك المركزي ، ومن البنك الذي أودع فيه جزءا من ماله السائل .

ويلاحظ أحد الكتاب الاقتصاديين لا وهكذا نجد أنفسنا وجها لوجه مع ظاهرة من أكبر الظواهر المثيرة التي يكون على دارس المصرفي فهمها . ان الألف جنيه الأصلية التي أودعت البنك يمكن أن تكون أساسا لائتمان لا يقتصر على العشرة آلاف جنيه (عن طريق كل البنوك) بل يمكن أيضا أن تؤدى الى مزيد من الائتمان لدى البنك المركزى . ، (١)

وكان النظام يمضى فى ظل الانتمان والثقة فاذا حدث ما يعكر هذا الصغو كحدوث حرب أو وقوع أزمة ، فهنا يمكن أن تحدث الكارثة ، اذ سيطلب كل واحد عملة ذهبية ، وهو مالا يطيقه البنك ، وتشرع الحكومة لنجدته باصدار ، موراتوريوم ، أى إذنا بتأجيل الدفع .

## خاتم سليمان التماني :

كان آخر ما تفتقت عنه حيلة المصارف شيئا يفوق البنكنوت » و و الشيك » هو و الكارت الانتماني » وهو بطاقة صغيرة جدا في حجم و كارت » ألزيارة ومنقوش عليها كما لو كانت طلسما كلمات وأرقام .. وهذا الكارت السحرى يستطيع أن ينقذ لصاحبه كل شييء .. كما لو كان المخاتم الاسطورى لسليمان . فيمكن به أن يدخل أرقى المطاعم ويأكل كما يشاء .. ثم يبرزه في النهاية ليقابل بالانحناءات والتحيات . ويمكن أن يركب أي طائرة أو ينزل في أي فندق .. أو يدخل أي محل .. وهو خالي الوفاض تماما .. الا من هذا الكارت .. الذي ما أن ببرزه حتى يقابل بالاحترام ويودع بالاجلال .

<sup>(</sup>I) Ibid p 412.

وكنا قد قرأنا في طغولتنا في الف ليلة وليلة عن جراب المغربي الذي ما أن يضبع يده فيه ويطلب منه و فراخ ، مثلا حتى يخرج طبق به فرخة ذهبية ساخنة .. أو كباب حتى يخرج منه الكباب مشويا يفوح منه الدخان .. أما هذا الكارت فانه يقدم المطعم بأسره وليس بعض أطباقه ..

وكانت الشركة التى أودعت هذه الفكرة هى شركة مايريل لينش كان يرأسها أحد دهاقنة الادارة والسياسة المالية - دونالد ريجان الذى شغل فترة منصب وزير المالية لرولاند ريجان وأصبح فيما بعد مستشاره الأمين .

وقدمت وسائل الاعلان الكارت في زفة اعلانية كادت أن تجعله يحل محل النقود لدى المواطن الأمريكي العادى بحيث أصبحت ٢٠٪ من معاملات النجارة الداخلية طريق وكروت الاكتمان والتي نشطت لاصدارها شركات عديدة مثل والأمريكان اكسبريس، وواكسبريس كارت، ووفيزا كارد، وتشيس كارد، الغ ...

ومن الواضح أن كارت الائتمان يتضمن مزايا لا تتوفر في البنكنوت ولا في الشيك فهو لا يتطلب حتى كتابة ثلاثة سطور يتطلبها الشيك . وانما مجرد ابرازه فحسب ، ولكن ميزته المعقيقة هي للذين أصدروه والذين يفيدون منه أعنى النجار اذ أن امتلاك الكارت يغرى بالتورط في التعامل ، والشركات الائتمانية التي أصدرته والتي تتقاضي عمولات ورسوم وفروق عملة الخ .

واستطاع الانتمان المصرفي ان يغرض نفسه على السوق وحلت البنوك محل الدولة في اصدار العملة . فلا تمثل و نقود الملكة ، الا قرابة ١٪ من قيمة النقود المطروحة في السوق البريطانية على سبيل المثال اما الباقي اي ٩٩٪ مها فهي و عملات مصرفية ، من خلق البنوك ، سواء كانت بطاقات ( بنك نوت ) او شيكات – او كارت ائتمان ، وقيل ان و العرب وحدهم في بريطانيا هم النين يحملون النقود ! اما الانجليز فعملاتهم هي العملات المصرفيه ، واستخدام هذه العملات المصرفيه في بريطانيا .

ولا تكتمل صورة الائتمان أو يمكن اساغته وتفهمه تماما الا عندما نضع الملاحظات الآتيه :

الأولى: أن الانتمان - بهذه الصورة - يعد ظاهرة أوروبية الأصل والمنبت شأنه في هذا شأن الرأسمالية والماركسية - وأنه ولد في مهاد الأوضاع الأوزبية ، وتدرج تبعا للنطورات الاقتصادية والسياسية التي سمحت له بالوصول الي ما وصل اليه بالفعل . فتغلغل نظام الاقطاع في أوروبا والحروب المستمرة بين النبلاء والأمراء بعضهم بعضا جعل هؤلاء النبلاء في حاجة مستمرة للمصرفيين اما للاقتراض منهم عند الحاجة ، واما لايداع الأموال لديهم من باب الحفظ والصون وابعادها عن المخاطر وادخارها للمستقبل وبهذا ظهرت البنوك تحت عباءة النظام وفي حمايته . وحتى عندما ظهرت الدول القومية ، فان ملوك بريطانيا مثلا ظلوا يستلفون من المصرفيين لحين وصول الايرادات من

الضرائب وغيرها . وظل هذا النظام متبعا حتى عام ١٦٧٢ . وكانت استدانة الحكومة البريطانية لمبلغ ٠٠٠٠٠٠ ر١ جنيه بفائدة ٨٪ عام ١٦٩٤ هي السبب الرئيسي لظهور بنك انجلترا . وظلت المهمة الرئيسية له طوال سنواته الأولى تسليف الحكومة لقاء اصدار البطاقات ، وظفر مقابل ذلك بوضع مميز انتهى بأن يحتكر اصدار البنكنوت .

الثانية: ان جوهر الانتمان هو الثقة التي تعود أصلا الي ما اتصف به الصاغة والمصرفيون الأول من دقة وخبرة وحذر في معارسة تصرفاتهم في الودائع بحيث كانوا دائما عند حسن ظن المودعين وتحت أمرهم . وكائنا ما كان الحكم الاخلافي المجرد على السلامة العبدئية لتصرفهم – فانهم وضعوا أسس تقاليد أمانة مهنية وفي كثير من الحالات – أو في معظمها توارث الأبناء هذه الخلائق من الآباء فالمهنة كان لها تقاليد محكمة تتناسب مع ما يكتنفها من ثقة وحساسية .

وهذه التقاليد أخذت تتلاشى شيئا فشيئا مع التغير الذى انتاب المهنة . ومع ظهور البنوك كشركات وزحف عدد كبير ممن لم يتوفر لهم الحذر والخبرة ، ويدفعهم اغراء الربح ، وانتقال الصدارة المالية من لندن ولومبارد ستريت حيث الحفاظ البريطانى التقليدى الى نبويورك ووال ستريت حيث يغلب طابع الاقدام والمغامرة والطموح والمضاربة ، دع عنك استغلال المحتالين والافاقين النين وان وجدوا في كل مهنة وحرفة ، الا ان وجودهم

في مثل هذا النشاط يفسح لهم مجال الاستشراء والاحتيال بالملايين فضلا عن ان الثقة اذا اهتزت في بنك أثرت على البنوك الأخرى ...

الثالثة: أن الانتمان ظل مرتبطا بنظام الذهب ، أو قاعدة الذهب . وكان التعهد المطبوع على اذون البنك أو ( البنكنوت ) بدفع قيمة الاذن ذهبا عند الطلب .. يحول دون تجاوز الائتمان المحد المأمون . حتى وأن كانت البنوك لم تضطر لتنفيذ هذا التعهد عمليا الا في حالات معدودة .. وقد ظل هذا التعهد قائما ومطبقا حتى قيام الحرب العالمية الأولى عندما أعفت الحكومة البريطانية البنك من هذا الالتزام وأحلت و اذون الخزانة و محل الذهب وعادت بريطانيا مرة أخرى الى قاعدة الذهب سنة ٢٥ ، وأن كانت قد اقلعت عنه بعد ذلك . ولكن حتى مع الاقلاع عنه ، فأن البنوك كانت حريصة على الاحتفاظ بنسبة من الذهب ...

ولكن التطور الاقتصادى والسياسى وقيام الحرب العالمية الثانية كلها كانت تضاعف حجم المعاملات أضعافا وتصل به الى أرقام فلكية يبعد معها تماما عالم الذهب، وتجعله من أحاديث وأيام زمان ، وأحنى الذهب هامته ولم يجد بدأ من الاستسلام أمام السيد الجديد ، الدولار ، وفى عام ١٩٧٢ إنفصمت العلاقة ما بين الدولار والذهب وقال الرئيس الأمريكى نيكسون إنه زواج غير متكافىء يجب أن ينتهى بعد أن دفع الدولار بسخاء لكى يحافظ على

شباب عجوز شمطاء . وبهذا تهاوى السد الذي كان يحول دون طوفان ، الائتمان ، وتحطم اللجام الذهبى الذي كان يلجمه ويكبح جماحه وشاهدت مختلف دول العالم سياسات وتصرفات مصرفية جاوزت كل الحدود المحتملة من الائتمان بقدر ما اقتربت من وسائل النصب والاحتيال .

الرابعه : أحدث الائتمان في مجال الاقتصاد ثورة شبيهة بالثورة التي أحدثها اكتشاف الطاقة المحركة في عالم الصناعة فتحويل المادة ( من فحم أو بنزين الخ ).الي طاقة أوجد الثورة الصناعية والانتاج الآلي، وفي مجال الاقتصاد فان تحويل المصر فيين للائتمان (الذي يقابل الى حد ما الطاقة) الى مادة في شكل شيكات أو بطاقات أو كارت الخ .... قفز بالمعاملات الى مدى غير محدود . وبعد أن كان الذهب يقيدها الى درجة تعجز عن الوفاء بالاحتياجات بحيث كانت الحاجة تجرى وراء الذهب .. أصبح الانتمان يخلق الحاجات خلقا وبطرق مصطنعة ليمكن للبنوك ان تواصل الوجود والربح والنشاط .. وتلاقى هذا الاقتصاد المالي مع الاقتصاد السلعي ( إذهما معا ابنا الرأسمالية ) الذي لا ينتج لاشباع الحاجات ، ولكن للربح وتعاون الائتمان من ناحية ، والانتاج من ناحية أخرى على خلق الحاجات واضرام الشهوات وما تهوى الأنفس ، وجاوز الاقتصاد في الدول المتقدمة حدودُ الحاجة ، وبلغ عالم الشهوات حيث وجد المعين الذي لا يمتلأ .. والاستهلاك الذي لا ينتهي ، وأصبح الاقتصاد سباقا ما بين الربح من ناحية والشهوات من ناحية أخرى وكل منهما لا

يشبع ولا يقنع ولا يفنى ووجد العالم نفسه وهو يدور في الحلقة المفرغة ويلف مع الدوامة .

وعندما يبدو وكأن المجتمع قد بشم من الحاجات ، يلجأ الاقتصاد - حتى لا تقف عجلة الآلات ولا تغلق أبواب البنوك - الى صناعات التسليح أو شن الحروب ...

وهكذا حكم الاقتصاد الحديث على البشرية أن لا نجد خلاصمها الا في الموت .

ولم يسلمها الا المنايا وانما .

أشد من السقم الذي أذهب السقم

ولُيحق عليها قول الله تعالى .

ه حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم
 قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيداً كأن لم
 تغن بالأمس »

الخامسة: نتيجة لهذاأصبح النضخم من أكبر سمات الاقتصاد المعاصر. وللوفاء بالاحتياجات المتضخمة لجأت الدول النامية الى الديون الأجنبية ولجأت الدول المتقدمة الى الدين القومى، وفي كليهما أصبح العجز ظاهرة لا يمكن تفاديها، وحتى في الولايات المتحدة فقد اعترف المسئولون الأمريكيون بأن العجز في الميزانية خلال السنة المالية الحالية التي انتهت في ٣٠ سبتمبر الماضى ( ١٩٨٦) قد بلغ رقما قياسيا هو ٧٠، ٢٢ بليون دولار رغم صدور القانون الخاص لتخفيض العجز: وجاء في

تقرير مشترك لوزارة الخزانة ومكتب الادارة والميزانية بالبيت الأبيض أن الايرادات الحكومية خلال ذلك العام بلغت ١ (٧٦٩ بليون دولار ويعنى ذلك زيادة العجز عن العام الماضى بمبلغ ٨ر٨ بليون دولار .

وقد أدى العجز الذى حدث خلال ٢٥٠ عاما الماضية الى أن بلغ اجمالى الدين القومى ٢ر٢ تريليسون دولار (١)

وكمثال على التضغم الذي أصاب صناعة السلاح ، ذكرت احدى الصحف أن لو ان آلة طبع النقود تطبع مائة دولار كل ثانية لاحتاجت البشرية الى قرنين من الزمان لطبع أموال التسليح في عام ١٩٨٢ ، وصناعات السلاح لها دور رئيسي في انقاذ الاقتصاد الرأسمالي (والاشتراكي ايضا) من أزمانه ، ولم نكن هذه الأزمات لتحدث لولا التضغم الربوي الذي الزم الاقتصاد حدودا لا يمكن الاستمرار فيها الا بالالتجاء الى صناعات التسليح ويعنى التوقف عنها الخراب للشركات ، والتهاوي للبنوك .

ومن الواضح أن هذه الظاهرة التي حكمت عالم الاقتصاد وهيمنت على المجتمع بأسره تكاد تكون تجسيدا للربا الذي هو كما أوضعنا وبحكم التعبير اللغوى زيادة وتضخم في غير موضعها ،

 <sup>(</sup>١) چریدة الأخبار فی ٣٠ / ١٠ / ٨٦ ، والتریلیون - كما یقول قاموس المورد ، رقم مؤلف من واحد الی یمینه ١٢ صغرا فی الولایات المتحدة و فرنسا و ١٨ صغرا فی بریطانیا وألمانیا ، والدین القومی یظهر عندما تطرح الحكومة و سندات .. أو شهادات و یشتریها المواطنون .

و لا يربو عند الله ، وبالتالي يكون على حساب العلاقات والاحجام
 و الوظائف السليمة .

### من الالتمان الى الاختيان:

قد يقال ، لقد قرأنا قصة رائعة من المقايضة البدائية حتى الكارت السحرى ، والممنا بالدور الضخم الذى قامت به البنوك . وبصرف النظر عن مدى ، اخلاقية ، استناد البنوك على الائتمان لخلق النقود ، فلن يكون هناك خطر أو ضرر محقق يلحق المجتمع . ولو حدث مثل ذلك لما تقبل المجتمع البنوك أو أرتضى ان نظل موجودة وممارسة مهماتها »

والحقيقة غير ذلك تماما . والحكم السابق لا يمكن أن يصدر الا عن سذاجة وجهل ببواطن الأمور .. أو تحيز يعمى ويصم وتثبت الدراسة الدقيقة والموضوعية ان النظام فاسد حتى النخاع ، وانه بحالته الراهنة غير قابل للاصلاح لأنه لبس الا استسلاما لأسوأ ما في النفس البشرية من نوازع وابتعادا عن أفضل ما فيها من مشاعر .

# ومن الوقائع التي تثبت ذلك :

١ -- ان البنوك قد استحوزت على الأموال . فلم تقنع بما يقدمه حملة الأسهم لتكوين رأسمالها . ولا بما يقدمه المودعون من تلقاء أنفسهم من ودائع تخلصا من مسئولية حفظها وصونها ، ولكنها وهو الأهم -- عمدت الى جذب مدخرات الناس بما تقدمه من فوائد مضمونة وثابئة . فاستطاعت

بذلك أن تستخرج القرش من وتحت البلاطة؛ أو من جوف والحصالة؛ وفي الحقيقة فإن البنك في هذا يطبق أساسيات عمل البنوك. وقد أوضع ريكاردو من وقت طويل أن المصرفي هو الذي يشتغل في أموال الآخرين، أما اذا استخدم أمواله فإنه رأسمالي.

وهذا الوضع وضع خطير وضار ، هو خظير لأنه يضع مدخرات الأمة في يد المؤسسة المصرفية فيكون اشبه بوضع البيض كله في سلة ولحدة . أو أن يجرى تشغيلها طبقا لوجهة نظر واحدة ، وهو ضار لأنه يُعُود الناس السلبية ويجعلهم يتقبلون الكسب دون عناء ودون عمل .. وهو مسلك يخالف سنن الحياة والأصول التي تقوم عليها المجتمعات من عمل وابداع ونشاط .

٢ - ان تسليم هذه المدخرات . وتركيز السياسة المالية العليا للبلاد في عدد محدود هم قياذات البنوك يشيه تركيز السلطة السياسية في يد الطغمة العسكرية أو العصية الحزبية وما يؤدى اليه هذا من تحكم وطغيان ، بل إن تركيز السلطة المالية في يد قيادات البنوك أسوأ لأنه غير ظاهر في حين أن مقاومة تركيز السلطة السياسية هو الهدف المعلن للمعارضة السياسية ولهجوم كل دعاة الاصلاح . فالسلطة بطبيعتها مفسدة .. وتركيز السلطة هو تركيز للافساد .

ومع أن قاعدة الهرم المصرفي عريضة بحكم ضمها - كما ذكرنا - لأصحاب الأسهم وأصحاب الودائع ، وأصحاب المدخرات ، الا أن قمنه ضبقة جدا ومدببة ، ولاقيمة للقاعدة العريضة البتة فهي كالشغالة التي تجمع العسل في مملكة النحل . وعندما يتفق عشرة أو عشرون من قيادات البنوك الكبرى في دولة ما على سياسة مالية معينة فانهم يستطيعون تحقيقها ، فتحت أيديهم أموال البلاد ، ولاتستطيع الحكومة أن تفعل لهم شيئا لأسباب عديدة . لعل أكثرها بداهة .. أن الحكومة منهم ! ومنها أن المساس البنوك يعرض البلاد لهزة التصادية خطيرة ، ومنها أن للبنوك أعوانهم المنبئين في كل المجتمع ..

وأصحبت القيمة الوحيدة هي النجاح والكسب واهتبال الفرص . والخضوع لنزوات وطبيعة المال . والبنوك ليست الا أعلا صورة للنجارة لأنها تجارة في المال والتجارة هي أقل مجالات النشاط الاقتصادي اتصالا بالعمل المبدع أو قياما على الأخلاقيات . والمباديء والشعارات التي تؤمن بها هي وإشتر بارخص الأسعار وبع بأغلاها، والقرش صياد، ورأس المال جبان ، والنقود لارائحة لها؛ الخ ..

٤ - بالاضافة الى كثرة الأموال - أموال الغير - في البنوك ، وتركيز السلطة ، وعدم وجود مثل أعلى أخلاقي يلزم البنوك استهداف المصلحة العامة . وكل واحدة من هذه الوقائع تكفى بمقردها لاهلاك أي مؤسسة ، فهناك أيضا تراخ في الرقابة ، أو حتى ممالاة من الحكومة للقيسادات المصرفية ...

وقيل في تبرير ذلك أن عمل البنوك حساس وسرى وفني للغاية ، ويتضمن اعتبارات وملابسات لايلم بها الا المصرفيون أنفسهم ، وللخروج من مآزق عدم الرقابة .. وضرورة وجود رقابة بشكل ما على هذه المؤسسة الكبيرة ارتوى أن يقوم بالرقابة البنك المركزى .. لأنه ببنك البنوك، ولكن البنك المركزى هو في الملاذ الأخير ببنك وأنه يتبع أيضا والأصول المصرفية، وأنه أذا كان حاكما على البنوك ، فأنه أنما يقوم عليها وبفضلها . وقد أخذ بنظام البنك الاتحادى الاحتياطي (الذي يماثل البنك المركزى) في الولايات المتحدة في اعقاب انهيار البنوك والبورصات في

الثلاثينيات ليحول دون أن تتكرر الكارثة القومية ، ولكنه لايمكن ، ولا مما يدخل في اختصاصه ، الزام البنوك سياسة غير السياسة المصرفية المتبعة ، والتي لاتخفي تجردها من الأخلاقية واستهداف المصلحة الخاصة وليس العامة واذا كان لها من تبرير فهو الزعم الذي قدمه آدم سعيث واثبتت التجربة فشله ، عن أن المصلحة العامة انما هي مجموع المصالح الخاصة ، وأن كل مصلحة خاصة هي لبنة في المصلحة العامة ..

وقيادات البنك المركزى أو البنك الاتحادى هم من قيادات البنوك (بما فى ذلك ممثلو الحكومة) ففى ردهاتها أمضوا شبابهم ومن مقاعدها العالية انتقلوا الى البنك المركزى وسيعودون اليها بعد انتهاء مدة خدمتهم الحكومية .

والشواهد التى تثبت ذلك فى الخارج والداخل عديدة وايرادها يحتاج الى مجلد ، وحسبنا أن نوجه الانتباه الى ما أوردته المحكمة التى نظرت أمامها قضية توفيق عبد الحى المشهورة عام وتناولت وقائعها ١٥ قياديا منالبنوك شغل بعضهم مركز الوزارة أكثر من مرة ونشر الحكم فى الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية (١) . تحت عنوان «محاكمة جنائية لكل من عاون توفيق عبد الحى على ارتكاب جرائمه . الاخلال الجسيم من ١٥ مسئولا بالبنوك، واستغرق نشر الحكم تسع صفحات كاملة .

<sup>(</sup>۱) الجمهورية القاهرية . العدد الصادر في ٥ مايو ٨٣ (٢٢ من رجب ١٤٠٣ ) الصفحات ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٢ .

وهو أمر قلما يحدث حتى عند حدوث ثورة أو انقلاب ا ويصور مدى اهتمام المجتمع المصرى بنلك الحالة الغريدة وقنئذ والتى بلورت احدى الظواهر الجديدة في نشاط البنوك واقتصاد الانفتاح وتضمنت العناوين والمانشتات، التي أوردتها جريدة الجمهورية بعرض الصفحة والمسلولون بالبلوك أخلوا اخلالا جسيما بمسئولياتهم بنك قناة السويس ارتكب غشا وأكد لبقية البنوك أن سمعة عبد الحي فوق الشبهات البنك المركزي لم يمارس دوره المطلوب في الرقابة، ..

وبعد أن استعرض الحكم المعانى التى استهدفها المشرع من التسهيلات التي كفلها للبنوك . قال .

وحيث أنه على الرغم مما تقدم ، وعلى الرغم من أن المصرفيين السابق ذكرهم يععلون في مصارف استثمارية مصرية برأس مال مصرى ، فكان الأجدر بهم أن يلتزموا بهذه السياسة الاقتصادية وألا يحيدوا عنها ، وأن يعملوا على تأكيدها ونجاهها ولكنهم أخلوا بواجبهم اخلالا جسيما مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام بالمعنى الذي عرفته المادة ١١٩ من قانون العقوبات . ويتمثل ذلك في منحهم المدعى عليه الأول فروضا وتسهيلات ائتمانية على الرغم من أن ميز انيته خاسرة تكشف عن تدهور مالى ملحوظ وبلا ضمانات ، ودون الحصول على تأمينات كافية من هذا العميل ..

وغنى عن البيان أن هذه التأمينات قد تكون كفالة أى ضمانا شخصيا من آخر التزم بسداد الدين في حالة عدم وفاء المدين

الأصلم به ، أو ضمانات بوضع السلعة التي يتاجر فيها العميل بمخزن خاص تحت سيطرة البنك على أن يتم السداد عند سحب كمية منها بأن يسدد العميل قيمتها قبل سحبها أو ضمان أوراق تجارية مثل الكمبيالات المسحوبة على تجار آخرين . بحيث تزيد قيمتها عن القريض المطلوب بعد أن يستعلم البنك عن مدى ملاءمة هؤلاء النجار الملتزمين بسداد الكمبيالات أو ضمان أوراق مالية كالأسهم والسندات وهذه أوليات أو بديهيات في عمليات البنوك خرج عليها هؤلاء المصرفيون حين منحوا الانتمان ، اذ لايمنح تعلاقات شخصية . أو لميزانية خاسرة بل بموجب صمانات كافية تجنبا من التعامل مع عميل سيىء السمعة .. وكان حريا بالبنك المركزي بالدولة أن يشدد من رقابته واشرافه على بنوك الاستثمار والعاملين فيها لمنع العبث بأموالها . وغلى عن البيان أنه ينتزم بهذا الواجب بوصفه بنك البنوك بمقتضى القانون رقم ١٦٣ لسنة ٥٧ باصدار قانون البنوك والانتمان فقد نصت المادة الأولى منه على أن البنك الغركزى للدولة يقوم بتنظيم السياسة الاتتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصرى ويجب عليه مراقبة الهيثات العصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي . وأكدت ذلك المادة ٣٧ منه . حين أعلنت أن هذا البنك يقوم بالرقابة والاشراف على البنوك طبقا للضوابط المشار اليها في هذا القانون .. ولايدفع المستولية عن بعض العاملين بهذه البنوك قولهم ان بنك قناة السويس قد ساهم في تقديم معلومات خاطئة للبنوك الأخرى عن العميل المدعى عليه

الأول رغم خسارة ميزانيته وسوء سمعته خروجا منه على شرف المهنة المصرفية بتضليل سائر البنوك ، ويمكن المدعى عليه الأول من الحصول على ائتمانهم دون مسوغ بل كان يجدر بهؤلاء المصرفيين أن بلتزموا بالقواعد المصرفية المشار اليها فيما سبق عند منح المدعى عليه الأول للائتمان تفاديا من وقوع كارثة مصرفية كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، أنت الى ضياع ما يجاوز مليونا من الجنيهات ، انتهى .

وكان يجب ان تمنح الحكومة والمسئولون في البنك المركزي وبقية البنوك اهتماماً خاصاً بما تضمنه الحكم حتى لاتتكرر المأساة ولكن بعد أقل من عامين تفجرت قضية تجار العملة وكشفت عن تجاوزات من البنوك فاقت اضعافاً مضاعفة ما حدث في قضية توفيق عبد الحي .

وشاهد المجتمع المصرى مبارزه عنيفة على صفحات الجزائد والمجلات مابين وزير الاقتصاد وتجار العملة . وهزم وزير الاقتصاد ليس فحسب لان اعداءه كانوا أقوى ، ولكن لأن صفحته شابتها تصرفات بعض أفراد أسرته .

وأخيرا قدم الى القضاء نجم هذه القضية الذى أطلق عليه الادعاء وقتى القتيان، لانه وان كان فى الثلاثين من عمره – فقد كان يدخل يده كل يوم تسعة ملايين دولار !!

وكشفت التحقيقات عن وقائع أثارت الدهشة، فهناك واقعة مجموعة الاصدقاء، التي فتحت حسابا في بنك الأهرام مكاثت

تجرى عليه جميع المويقات، ولم يستطع الادعاء أو المحكمة معرفة أسمائها . أو حل لغزها وإن حسابها كان مكشوفا بمبالغ تجاوزت ۱۱ مليون دولار وأن أوراق الحساب قد مزقت حتى لاتكشف أسماء بعض المسئولين الكبار وذكر بعض الشهود أن بنك الأهرام صدِّر بنكنوتاً للخارج خلال ١٩ شهرا يعادل ثلاثة أمثال ماصدرته بنوك القطاع العام، وأن قيمة تعامل البنك المصرى في المعادن النفيسة شراء وبيعا خلال سنة ١٩٨٣ هم، مليار و ٧٠ مليون دولار وان البنك خسر ٥ر٦ مليون دولار في المضاربة بالمعادن النفيسة .. ووصف الادعاء بنك اجمال ترست؛ بأنه «كان؛ ووصف الجمَّال نفسه بأنه مبعوث العناية الشيطانية؛ وأشار الى امتناعه عن دفع ٢٣ شيكا مسحوبة قيمتها ٨ر ٢٠ مليون جنيه وان ذلك كاد أن يؤدى الى انهيار النظام المصدر في ، وإن بنك الأهرام هو ببنك الأسرة، .. فالمتعاملون فيه يكونون أسرة واحدة حصلوا على تسهيلات بدون ضعانات وكانت هذه التسهيلات لأشخاص بذاتهم منهم أعضاء مجلس ادارة البنك الذين يمنع القانون منحهم أي تسهيلات.

وجاء في تحقيق نشرته أكتوبر (العدد ٤١٧ - ١٩٨٤/١٠/٢١ ص ٢٢) ،

وأحال المستشار عبد القادر على المدعى العام الاشتراكى قضية بعض البنوك الاستثمارية وعددا من قياداتها وعددا من كبار تجار العملة الى محكمة القيم ، جاء ذلك نتيجة التحقيقات مع المتهمين والاعترافات (المذهلة) التي أدلوا بها وما زالوا والأشخاص المرموقة والجهات المسئولة التي كانت تساندهم في تنفيذ مخططهم التخريبي الذي كان من شأنه الخفاض سعر الجنيه المصرى ، يقابله ارتفاع مذهل ومصطنع ومفتعل لسعر صرف الدولار .

فتحت ملفات كل بنوك الاستثمار بالكامل، ليعرف المحققون كيف وافق مجلس ادارة هيئة الاستثمار على مزاولة نشاطها في مصر ... وبالرغم من أن رأس المال الذي جلبته من الخارج في بعض منها لا يزيد على مايعادل مليون جنيه مصرى .. بالرغم من أن ميزانية مثل هذه البنوك . وصلت الآن الى مائة مليون من العملات الأجنبية والمصرية . وجاء ذلك نتيجة الاكتتاب في رأس العال من مصريين وعرب . ثم طرح الأسهم في السوق ليشتريها المدخرون المصريون ثم تجيء بعدها المدخرات والايداعات بالعملات الدولارية والمصرية . بل أمام الأرباح الخرافية . تنبئق من هذه البنوك شركات اخرى وبأسماء أخرى تمولها هذه البنوك واغلبها يعمل في قطاع التشييد والبناء (السوير لوكس) التي لاتقل فيها الوحدة السكنية عن نصف مليون دولار !! وهذه والابراج، أو الشركات تعمل في مجال السياحة وانشاء الغنادق ، وتشترك معها شركات التأمين المصرية . وهذا يؤدى الى نقص عمال البناء بالرغم من انها مشكلة قائمة لأن الأجور التي تدفع لهم مغرية ومرتفعة وتستولى على حديد التسليح ومواد البناء التى تستوردها الدولة بالعملات الصعبة للتعمير الاقتصادي والشعبي - بل ان الدولة تدعم اسعارها لحل ازمة ألاسكان .

## وجاء في مجلة أكتوبر ٣١ مارس سنة ١٩٨٥ .

وسيطرح المستشار حسنى عبد الحميد مساعد المدعى العام الاشتراكى وممثل الاتهام في مرافعته بقاعة محكمة القيم أخطر سؤال الى من يهمه ويعنيه أمر مصر: اذا تمكنت أربعة بنوك استثمارية في مدة لاتزيد على سنة ونصف من تهريب مليارين من العملات الأجنبية والمصرية الى خارج البلاد واذا كان هذا هو معدل التهريب في هذه المدة القياسية فما هو ياترى الرقم الحقيقي الذي هربته هذه البنوك وغيرها من البنوك وفروعها والتي بلغت ١٦٦ حتى الآن والتي يدأ بعضها العمل في سنة والتي بلغت ١٦٦ حتى الآن والتي يدأ بعضها العمل في سنة أمام قوة سلطة البنك المركزي أو غيابه بالكامل بالرغم من أن قانونه صريح بأنه المسئول الأول عن تحريك وتسيير الوضع الاقتصادي ولذلك يسمى بنك البنوك أي الشريان التاجي لجميع البنوك على أرض مصر ..

ان سياسة الدولة ممثلة في سياسة ورقابة البنك المركزي على هذه البنوك هي العامل الرقابي الذي يضمن تواؤم خطط وبرامج هذه البنوك مع سياسة وأهداف الدولة ولن يتم ذلك الا اذا كانت الدولة تعترف بقوة البنك المركزي الرقابية والاشرافية وأهمية السلطات المخولة له لتعديل المسار الاقتصادي . وهذا لم يحدث على الاطلاق بل أن العاملين في البنك المركزي والبنوك القومية . استقالوا من أعمالهم وعملوا في البنوك الأجنبية بمرتبات كبيرة وأغلبهم قيادات مصرفية لها ممارستها الطويلة

في العمل المصرفي .. مما سبب خللاً في كثير من مواقع البنوك القومية والبنك المركزي ، بل ان هذه البنوك استقطبت عددا من وزراء الاقتصاد والمالية السابقين وبعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات ليكونوا رؤساء مجالس ادارات هذه البنوك وأعضاء منتدبين لاعطاء جو من الثقة للجمهور ، بالاضافة الى علاقات الصداقة التي تربط هؤلاء بالمواقع القيادية الاقتصادية الهامة السهيل الأمور بل أصحبت هذه البنوك شبه عاتلية توظف أعضاء مجالس ادارتها ومن يرشحونه ولتسهيل الحال على رأى المثل (شيلني وأشيلك) في الوقت الذي نرى فيه أن البنوك في جميع دول العالم تحكمها سياسة عليا للدولة مرتبطة بالأهداف القومية ومعثلة في سلطة تمنح لجهاز مركزي قوى يحكم سلوك البنوك حتى لاتؤثر مصالحها المباشرة والقصيرة الأجل على مستقبل الاقتصاد القومي ..

أما في مصر فقد تضاءلت فوة سلطة البنك المركزي في الرقابة . وزادت قوة البنوك ولم تلتزم بقيم بنكية في اطار القانون والشرعية . وكان لزاما على وزارة الاقتصاد التعرف على البنوك التي تهدد ادارة الاقتصاد القومي نتيجة لعدم المتزامها لأن ذلك يؤثر على القطاع البنكي في المجتمع بل ان أغلب هذه البنوك المنحرفة وغيرها أنشئت بأهداف وسياسات تتناقض مع أهداف المجتمع .

وكتبت مجلة المصور أن قضية سامي على كشفت عن حقيقة دور البنوك الاستثمارية والذي للأسف كانت مقصورة في

الفترة السابقة على الاتجار في السوق السوداء وتصدير العملات الصعبة خارج البلاد . الأمر الذي أصر صررا بالغا بالاقتصاد المصرى . ذلك أنه من بين الوقلنع التي شملها الاتهام قيام بنك الأهرام بتصدير ، ٥٩ مليون خولار خارج البلاد وفاء لديون ثبت أنها لم تتجاوز ستة ملايين دولار الأمر الذي يعنى أن هذه المبالغ في معظمها قد خرجت دون مسوغ قانوني . بل لقد حدث عند تحقيق هذه الواقعة مع بعض المختصين في البنك المركزي أن تكشف النقاب عن أن البنوك الاستثمارية قد استطاعت خلال عام ونصف فقط أن تصدر خارج البلاد ٣ مليارات دولار أمريكي على خلاف القواعد والقرارات التي يصدرها البنك المركزي أي أن معظم ماتم تصديره يدخل في يصدرها البنك المركزي أي أن معظم ماتم تصديره يدخل في معر الجنيه الأمر الذي أدى الي رفع قيمة الدولار وخفض معر الجنيه المصرى ، ورفع سعر العديد من السلع الاستهلاكية ...

كذلك تركزت التحقيقات على واقعة خطيرة ، هي واقعة اسهام أحد البنوك في المضاربة على الذهب وهو الأمر المحظور على البنوك في مصر بالنظر الى المخاطر الضخمة التي تنطوى عليها هذه المضاربات فضلا عن انعدام خبرة المصارف المصرية بأسواق المضاربة على الذهب ..

وفي اطار واقعة واحدة . ضارب هذا البنك بمثبار و ٧٠٠ ألف دولار على أسواق ذهب في الضارج . بأموال مودعة . وكانت النتيجة تحميل البنك بخسائر ضخمة بلغت ٦ ملايين ونصف دولار ..

وللأسف أن هذه الواقعة . لم تصل الى علم السلطات المصرفية . ولم يتحرك لها جهاز واحد في مصر لبحث هذا العوضوع بل تمكن مدير هذا البنك من الهرب الى السودان ..

ونشرت جريدة الجمهورية في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٨٥ تحت عنوان القرير خطير لجهاز المحاسبات، أن أربعة بنوك قدمت ه مليارات جنيه قروضا . دون ضمان أو بضمان شخصى وجاء في هذا الشير .

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أن أرصدة القروض المقدمة من البنوك التجارية الأربعة (الأهلى - مصر - الاسكندريه - القاهرة) بدون ضمان أو بضمان شخصى بلغت جملتها ٣٥١ مليون جنيه في ٣٠ يونيو سنة ٨٣ مقابل ٧ ٢٢٧٧ مليون جنيه في ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٧ بزيادة بلغت ٧ ١٩٢٧ مليون جنيه وينسبة ٢٧٪ تقريبا،

#### \* \* \*

وفى النصف الأول من عام ١٩٨٦ أثيرت قضية البنك العربي الافريقي الدولي وتصرفات مديره وما اكتنفها من شكوك وتجاوزات لاحظها الجهاز العركزى . ونددت صحف المعارضة بهذه التصرفات في كتابات غطت صفحات بأسرها واستنجد بعضها برئيس الجمهورية شخصياً لوضع الأمور في نصابها كما واصل الاستاذ جمال الحمامصي الكتابة في عموده أليومي بالأخبار لأكثر من عشرين كلمة متوالية عن هذا الموضوع

تناولت بالأرقام والتواريخ وقائع محددة وصارخة مثل اهدار البنك لأكثر من مائتى مليون دولار وطرد الخبراء المصريين وزيادة رأس المال تجنبا لسقوط البنك .. الخ ومع هذا كله ، فلم تحرك الحكومة ساكنا وأخيراً اذاعت بيانا ركيكا «مجهول الهوية كأبناء الخطية على حد ما جاء في أحد المقالات الملتهبة في مجلة الشعب(١).

وقد كانت هذه هى المناسبة التى أجرت فيها جريدة أخبار اليوم تحقيقا واسعا حول الموضوع وأخنت فيه آراء عدد كبير من أساطين الاقتصاد .. فقال أحدهم ان الصحافة لايجوز لها أن تتناول تفاصيل معاملات البنوك (كان ٢٠٠ مليون دولار .. تفاصيل) وان هذا يؤدى الى انهيار الجهاز المالى للدولة . وقال الثانى ان كل بنك في العالم توجد به ديون سليمة وديون مشكوك فيها وديون معدومة .. وان معاملات البنك لايجوز تداولها علانية ، لأنها تتضمن اسرار المتعاملين ، وكشف كالث عن أن الميزانية التى تصدرها البنوك انما تصدرها لمجرد اعطاء مؤشرات لازمة للجمهور واستطرد فقال دان الحسابات المفصلة والبنود الخاصة سواء بالاحتياطيات أو المخصصات أو الديون المشكوك فيها أو العملاء ، فهى مسائل تخصصية داخلية لاتهم الا دائرة محدودة . وعلى ذلك فالمسئول الأول تماما بالنسبة

<sup>(</sup>۱) مجلة الشعب القاهرية . وقد استقال المدير بعد ذلك تحت ضغط هذه الحملة وفي فترة لاحقه اقبل - او استقال محافظ البنك المركزي المصرى .

للمركز المالى للبنك وحساباته فهو مراقب الحسابات بنص قانون الشركات رقم ١٥٩ ، وعليه المسئولية الكاملة في اثبات أي تحفظات أو أشياء تتعلق بالمركز المالي للبنك في الميزانيات المتعامل عليها ، ومسئوليته هنا تصل الي حد المسئولية الجنائية ،

وأورد هذا المسلول . وهو رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر واقعة في منتهى الأهمية والخطورة ولها دلالتها التي لا تخفى – تلك هي و ان أكثر الناس التصاقا بالبنوك هم المساهمون أصحاب رأس المال ، وقد أعطى قانون الشركات الحق لمجلس الادارة ألا يذيع في الجمعية العمومية للبنك كل الأسرار الخاصة بالعمل اذا ما كان هناك ضرر في اذاعة مثل هذه الأسرار (١) .

وهذه الوقائع توضح المدى البعيد الذى ذهبت اليه الحكومة في ممالأة قيادات البنوك والتستر على تصرفاتها كائنة ما كانت .. وليس ذلك - على فداحته - غريباً لأن الحكومة مالأت البنوك على حساب مبادئها وقواعدها نفسها ، فاستثنت بنوكا من أحكام التأميم والقوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والمراقبة على النقد ، بالاضافة الى الاستثناءات من قوانين العمل والأجور والمعاشات السائدة وبعض المزايا والاعفاءات الصريبية ..



<sup>(</sup>١) أخبار اليوم العدد الصادر في ١٣ / ٩ / ١٩٨٦ ٠

فهذه الأوضاع كلها - أعنى الاستحواز على أموال الناس وتركيز السلطة في أيد محدودة . وعدم وجود أخلاقيات علمة أو مثل تستهدف المصلحة العامة وعدم وجود رقابة فعالة . كلها . تجعل الانزلاق من الائتمان الى الاختيان ضربة لازب وأمرا مقررا لا مفر منه بحكم هذه الاغراءات العديدة ،واذا كان المال والسايب، يعلم السرقة ، فهذا مال سايب والسرقة منه محمية بالقوانين ..

## الجريمة النكراء:

## الأخذ من الفقراء واعطاء الاغنياء:

قد يتصور البعض أن هذا الحديث لا يهم عامة الشعب . ولا الفقراء من الناس الذين ليس لهم علاقة بعالم البنوك والمطحونين بمشاكل العيش ومشاغل الحياة اليومية . وان هؤلاء كالعريان في القافلة لا يزعجه ولا يقلق باله هجوم قطاع الطرق فليس لديه ما يخشى عليه . ولكن الحقيقة غير ذلك ، بل هي نقيض ذلك ، فالبنوك ليست كقطاع الطرق الذين ينهبون الأغنياء ويعفون الفقراء . إن البنوك تأخذ من الفقراء . لتعطى الأغنياء .

ذلك أن صلب عمل البنوك وسر قوتها وثرائها الاسطوري هو الائتمان والائتمان هو خلق النقود ، وعندما يفتح البنك حسابا لفرد ما أو يمنحه ائتمانا أو قرضا (فهذه كلها مترادفات لحقيقة واحدة) بمليون جنيه مثلا ، فانه في حقيقة الحال

وبكل بساطة ، يصدر عملة ويأخذ قيمتها من الناس ، شأنه في هذا شأن اى مزيف يطبع أوراقاً مالية بمثل هذا المبلغ ، والفرق الوحيد بينهما أن البنك يصدر نقوده في حماية القانون ، وانها صالحة للتداول . على حين أن العزيف يعد محتالا ويقبض عليه وتصادر نقوده . ولكن المحصلة واحدة هي أخذ منتجات وأملاك وسلع الآخرين لقاء هذه النقود «الوهمية» (وهي لفظة استخدمتها بعض المراجع الاقتصادية ولسنا أول من يستخدمها) أو المزيغة .. أو بتعبير القرآن ، أكل أموال الناس بالباطل، .

قد يقال لا مشكلة ، ما دامت نقود البنوك صالحة للتداول ، كما يمكن القول إن عمليات العلايين المضاعفة لا يشترى بها كوخ فقير أو قيراط مزارع مسكين ، ولكن ستشترى بها قصور ومصانع واقطاعيات ، فحتى لو كانت سرقة ، فهم جميعا لصوص : وقد سلطت البنوك بعض الظالمين على بعض ..

ولكن الأمر ليس كذلك .

فالبنوك عندما تطرح في السوق هذه المقادير الكبيرة من النقود ، فانها ترفع الأسعار تبعا لنظرية العرض والطلب . فالطلب متوافر لتوفر النقود وزيادتها ، ولكن العرض – أي المنتجات والسلع محدودة ، وتكون النتيجة أن يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار ، أسعار كل شيء ، لأن أي شيء يمسك برقاب أي شيء آخر فتبدأ حلقات الارتفاع حلقة

فحلقة حتى تصبح سلسلة كاملة ثم تبدأ دورة جديدة مع كمية جديدة من النقود تدفع بها البنوك الى السوق فتبدأ حلقات جديدة تنتهى بسلسلة كاملة جديدة وهلم جرا .. وهو ما يطلق عليه الحلقة الشريرة Vicious Circle التي لا تنتهى ما دام العمل اليومى للبنوك هو مخلق النقود، وفرضها على السوق .

واذا أعدنا ما استشهدنا به في فقرة سابقة نقلا عن جريدة الجمهورية من أن أربعة بنوك قدمت خمسة مليارات قروضا دون ضمان أو بضمان أو ما جاء في مجلة الأهالي من أن حجم الاثنمان دون ضمان أو بضمان شخصي في القطاع العام في الفترة من ٧٧ الي ٨٢ وصل الي ٣١ مليار و ٣٠٦ مليون دولار وأن البنك المركزي قدر دين القطاع الخاص للبنوك بنحو ٨ر٢ مليار دولار منها ٢ر١ مليار ديون مشكوك فيها(١) فإن معني هذا أن البنوك قد قذفت بكل هذه الكمية والمهولة، من النقود الي السوق فرفعت الاسعار أضعاف الأضعاف من الخيز والجبن الي الحذاء والكساء وأصبح على الفقراء أن يدفعوا قرشا فقرشا ، وساعة بعد ساعة . هذه الزيادات المتوالية للأسعار دون أن تترك لهم البنوك وقتا يلتقطون أنفاسهم أو يوازنون دون أن تترك لهم البنوك وقتا يلتقطون أنفاسهم أو يوازنون حساباتهم . فتوالي الزيادات جعلهم يجرون طويلا وراءها في محاولة للحاق بها .. ليجدوا أنفسهم حيث كانوا .. أو أسوأ ..

<sup>(</sup>۱) مجلة الاهالي ٣ سبتمبر ١٩٨٦ ص ٣.

واحد من الأغلبية الساحقة الفقيرة ، تصبح ملايين وتصب في البنوك .. ليسدد بها الفقراء .. ما أعطته البنوك للأغنياء ..

لقد أعطت البنوك ما لا تملك لمن لا يستحق ودفع الثمن - كالعادة - الفقراء ..

وهذه الحقيقة توضح لنا كيف أن البنوك قد أصبحت دولة داخل الدولة . بل دولة أقوى من الدولة ، وأنها هي – وليست وزارة المالية – التي تتحكم في اقتصاد البلاد لأن الحكومة عندما تمس حاجتها التي أموال فانها – في الملاذ الأخير – تلجأ التي فرض ضرائب ، ولكنها لا تستطيع ذلك الا بقانون يعرض على السلطة التشريعية التي تدرسه مادة فمادة .. قبل أن تمنح الحكومة حق فرض هذه الضريبة ، ولكن البنوك ليست في حاجة التي استئذان لأنها تفتح حسابات وتعطي شيكات بما تراه ويحصل أصحابها ، كما لو كانوا جباة الضرائب ، على قيمتها من الناس ويتم هذا كله في غفلة من الرقابات ، فلا تعلم الصحافة سره ، ولا يتعرض له نواب الشعب ..

يل أكثر من ذلك . أن الحكومة عندما تقرض الضرائب تلحظ الاعتبارات الاجتماعية وقد تضع سياساتها المالية على أساس الأخذ من الأغنياء لاعطاء الققراء . فتأتى البنوك لتعكس الآية ، وتهدم ما بنته الحكومة فتأخذ من الفقراء لتعطى الأغنياء . وقد تحارب الحكومة الاتفاق المظهرى فتأتى البنوك بعكس ذلك .. وهلم جرا ..

وهكذا يتضح لنا كيف ان الجذر الربوى للبنوك هو الذى مكنها من كل هذا الانطلاق وجعلها اخطبوطاً وقوة شريرة هدامة في المجتمع تأخذ من الفقراء لتعطى الأغنياء ، وتقدم ما لا تملك لمن لا يستحق وتغرى بالتكاثر وتعلى من شأن قيم الاستحواز والثراء قدر ما تهدم في قيم الخلق والاكتفاء . وتصل في هذا كله الى ما عجز عن الوصول اليه أعتى العتاة وأطغى الطغاة ..

ولا يصعب على المؤرخ الاقتصادى ان يجد خيطاً رفيعاً يحمل كل الخصائص الربوبة الكريهة . كما لو كان الحبل السرى - يربط المصرفيين الدوليين المعاصرين في وتشيزمانهاتن ، و وفيرست ناشيونال بانك، و هوكريدت سويس ، بالصيارفة القدامي في الومبارد ستريت، في لندن والمدن الايطاليه ليصل في النهاية الى الصيارفة اليهود الذين اتخذوا من الهيكل مقزامختار أوطردهم المسيح وقلب موائدهم قائلا ، بيتي بيت صلاة يدعي ، وانتم جعلتموه مغارة لصوص ، وإذا كان الصيارفة الاول جعلوا من الهيكل مغارة لصوص ، فإن الصيارفة المحدثين جعلوا من الهيكل مغارة لصوص ، فإن الصيارفة المحدثين جعلوا من الهيكل مغارة لصوص ، فإن الصيارفة المحدثين جعلوا من الهجتمع الحديث بأسره مغارة لصوص .

هذه هى الحقيقة المفجعة ، اما ما يثار من دفاع ، فلا قيمة له في الحقيقة . فقد يقال أن البنوك لا تسلف الا بضمان .. ولكن ما تكشف عن حقائق في الفترة الأخيرة يؤكد بما لا يدع أثارة من شك أن البنوك لا تتعنت وتشترط الضمانات الواقية الا مع الفقراء من الناس وبالنسبة للقروض الصغيرة التي قدرتكون سدا لحاجة

أو قياما بمشروع أما الملايين فانها تقدم لتجار وبائتمان صورى كأن يكون ضمانا شخصيا أو وسمعة وأو أوراق مالية مشكوك فيها أو سحبا على المكشوف الخ .. مما كشفنا عن بعضه وما لم يكشف عنه أدهى وأمر ،

قد يقال أن البنك المركزى بالمرصاد .. ولكن البنك المركزى هو كالقط الذى سلموه مفتاح الكرار .. فهو من البنوك واذا والى البنوك وقياداته جاءت من البنوك .. وستعود الى البنوك واذا كان على رأس بعض من البنوك عدد من رؤساء الوزارات المصرية السابقين - فضلا عن عدد آخر من وزراء المالية السابقين فكيف يمكن للبنك المركزى أن يحاسب مثل هذه القيادات وقد أوردنا تقريع المحكمة في قضية توفيق عبد الحي دون أن تجد اقل اهتمام حتى قضية البنك الافريقي الدولى . والبنك المركزى بعد كل شيىء يعمل «طبقا للأصول المصرفية ، والخطأ هو في الأصول المصرفية نفسها فكيف يمكن أن نعالج الأصول المصرفية .

لقد شاهدت مصر خلال السنوات العشر من ٧٦ الى ٨٦ من طغيان رأس المال واستغلال البنوك لمكانتها ما يمكن أن يوصف بأنه استحواز كامل على الحياة الاقتصادية للبلاد وتسخيرها لمصلحة القلة المميزة حتى وان اوقع هذا البلاد في حماة الديون واثقل الأغلبية الكادحة بالاعباء المتوالية ، وجعل حياتها سلسلة من المشاكل . كما شاهدت حالات متعددة خضع قيها أكبر الشخصيات في البلاد لنفوذ رأس المال خضوعا ذليلا . وقد كتبت

كاتبة اشتهرت بالكشف عن الفضائح فى احدى صحف المعارضة ، والأسى يمزقها .

وهذا التافه (تقصد مدير البنك العربى الافريقى الدولى) يعرض على رئيس حكومة مصر بكل ثقلها في المنطقة في الماضي والحاضر منصبا في بنك صغير!).

حتى محافظ البنك المركزى الذى يملك حسابه عينه رئيس مجلس ادارة اليوباف بنيويورك<sup>(1)</sup> و نشرت المجلة فى مقالها الذى استغرق أكثر من صفحة كاملة رسما للاخطبوط المصرفى الذى وضعه رئيس البنك فهناك بنك عمان العربي الافريقى و وشركة افاركو الموريتانية ومجموعة البنوك العربية الدولية يوباف يوبان الخ . وهناك الشركة العربية العالمية للتمويل فى لوكسمبرج وهناك بنك البحرين العربي الافريقى فى المنامه وهناك ارتول بنك اندترست فى و البهاما وهناك بنك بنك تونس الدولي . وكل هذه البنوك والمؤسسات المالية يديرها . أو يستحوز على الجزء الأعظم من اسهمها .

وصحيح أن البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الاستثمارية الدولية الكبيرة . ولكنه ليس الوحيد من نوعه وقد لا يكون أكبرها .

<sup>(</sup>۱) الدكتورة نعمات احمد فؤاد في مجلة الشعب القاهرية الصادرة في ٨٦/١٠/١٤ من ٣ . .

#### وما الحل:

أن هذه الجرائم الفاضحة .. والنقائص القادحة في نظام البنوك لم تكن خافية على عدد من المفكرين الأحرار الذين رفضوا قبول الأمر الواقع .. أو الانسياق مع التيار أو التأثر بالدعاوى والمزاعم التي وضعها المصرفيون وأقرها أو سكت عليها الاقتصاديون . ففي العشرينات ظهرت في بريطانيا مجموعة من المفكرين كشفوا سوءات نظام البنوك وانتهكوا سر الانتمان مثل وسودى، ومثل الميجور و دوجلاس ، داعية وانتمان الشعب، وأصدرت هذه المجموعة عددا من المؤلفات والكتب أصبحت اليوم نسيا منسيا لاتكاد نجد لها ذكرا ، حتى في كثير من كتب الاقتصاد . ولكنها وقتئذ ظفرت بشيء من الشهرة .. دون أن تنال من استقرار الطود المصرفي الشامخ ، خاصة وأن بنك انجلترا كان أفضل من غيره من البنوك وأكثر حرصا . وفي الولايات المتحدة تعرض النظام المصرفي للهجوم أثر الافلاسات المتعددة. وعندما وقعت الواقعة وتهاوت البنوك والبورصات كبيوت من ورق خلال الأزمة العالمية الكبرى (٢٩ – ٣٢) عززت المكومة نظام الاحتياطي الفدرالي الذي حد شيئا ما من انطلاقة البنوك وحماها من التدهور والافلاس.

ولكن يمكن القول ان النظام المصرفى لم يتعرض لحملة منظمة كالتى قادها ماركس ضد الرأسمالية . وقد عنى ماركس فى حملته على الرأسمالية لأسباب عديدة بالاستغلال الرأسمالي للعمال وركز هجمومه عليه ، بل وأقام نظريته على أساس دفائض

القيمة، فلم يعط النظام المصرفى مايستحقه من النقد ، حتى وان كان قد تحدث عن النقود بعمق وأسلوب أخاذ .. ولكنه وقف عند الانتاج الصناعى أو قضية الأجور ولم يتعرض كثيراً للتمويل المصرفى ولا ماتقوم به البنوك من تخريب فى الاقتصاد وفى الحقيقة فيمكن أن يعد نظام البنوك مثالا فريدا لنظام حاكم ومسيطر .. يقوم على أساس و همى ومختلق .

فاذا أردنا الحل فان قصارى ما يقدمه الاقتصاد بالمعنى الفنى --- هو تجريد البنوك من الانتمان واستبعاد عملية وخلق النقود ومنها وهذا هو ماينادى به الاقتصادى المشهور هايك وأو أن يكون احتياطيها ١٠٠٪ مما اقترح ذلك الاقتصادى المعروف فيشر وقصر عملها على التسهيلات التجارية وهو اقتراح يقضى بالفعل على أسوأ مافى النظام المصرفى -- ولكن من المشكوك فيه أن ينجح ماظل المناخ الفكرى للمجتمع على ما هو عليه ولابد ليمكن تطبيق مثل هذا الاصلاح وتجريد البنوك من هذا الامتياز الفذ من أن يؤمن المجتمع بفكرة أخرى غير ماطرحته وروجته الرأسمالية ولمجتمع بفكرة أخرى غير ماطرحته وروجته الرأسمالية ولم

وهذا هو ما اكتشفته الحركة العمالية في أيامها الأولى عندما فكرت في اصدار عملة ورقية على أساس العمل فتصدر ورقة بساعة عمل .. وأخرى بساعتين وثالثة بيوم عمل الخ .. وتحدد قيمتها على أساس حاجة عامل نمطى وأسرته خلال ساعة وفشلت الفكرة - رغم أنها هي الوحيدة تقريبا التي تمثل لنا الأساس السليم الذي يجب أن يكون غطاء العملة .. وترتكز

عليه العملة . وأن الربط مابين العُملة والعمل (وقد ربطت بينهما اللغة العربية) سيحقق التواؤم مابين النقود والانتاج بحيث لايحدث تضخم أو انكماش .

هذا حديث سنتعرض له بافاضة في كتابنا عن ببنوك العمل الاسلامية، أما هنا فما يهمنا هو الحل الاسلامي .. وهل يكون هو البنوك الاسلامية .



# القصل السادس البنوك الاسلامية

تدين البنوك الاسلامية بوجودها لتزاوج ظاهرتين متزامنتين هما الصحوة الاسلامية والفوائض البترو - دولارية والصحوة الاسلامية - بدورها - ظهرت كرد فعل لفشل الارهاب العسكرى في إقامة التلفيق المذهبي الذي اريد له أن يحل محل الدعوة الاسلامية في مصر وسورية والعراق، فقد سقط عبد الناصر بطل هذه الحقبة ورمزها - كسيرا ، محطما أثر هزيمة ١٩٦٧ المخزية ، بينما بقي التيار الاسلامي الذي نصب حياته لمقاومته ومارس في سبيل ذلك أبشع صور الكبت والاضطهاد بل وازداد قوة واكتسح الجامعات وتملك مخيلة الشباب - شباب الثورة - كما قبل ، ثم أطاح بخليفته - السادات - عندما تحدى المشاعر الاسلامية في مشهد توفرت فيه كل وقدرية؛ التراجيديا اليونانية ، وبدا وكأنه تطبيق لما صوره المتنبي من ألف عام .

اتته المنايا في طريق خفية

على كل سمع حوله وعيان

تقصده المقدار بين صحابه

على تقة من دهره وأمان

ولم يدر أن الموت فوق شواته

معار جناح ، محسن الطيران

وهل ينفع الجيش الكثير التفافه

على غير منصور وغير معأن

وفي ايران حيث نصب طاغية آخر نفسه لمقاومة الاسلام ومهادنة اسرائيل ومحاولة العودة الى العهد الساساني، وأحاط نفسه بأقوى مخابرات سافاك، وأضخم قوة عسكرية، وساندنه في الخارج أكبر دولة ودعمته في الداخل أموال بترولية لاحصر لها .. ظهر شيخ في الثمانين من عمره لايملك الا صفته الدينية وسجادة صلاته، فأطاح بالطاغية في ثورة شعبية عارمة لم يشهدها العالم منذ أيام النبوات وأصبح الطاغية الطاووس المختال طريدا شريدا .. هائما لايجد من يأويه .

وفى أفغانستان دهمت الجحافل الروسية هذا البلد المؤمن ، فظهرت المقاومة واستطاعت بفضل ايمانها الاسلامي أن تهزم بسلاحها البدائي أعتى الجيوش ...

كما يجب أن لاننسى أن انتصار رمضان (أكتوبر ١٩٧٣) كان انتصاراً للايمان أحرز تحت لواء والله أكبر، ووضع كمثال لانتصار الايمان في مقابل الهزيمة التي تسبب فيها من نصبا السهما لمقاومة الدعوة الاسلامية: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم من (١) .

وكانت حصيلة هذه الأحداث كلها التي استعرب من ٧٠ الى عودة الحماسة للاسلام، وبروز الاسلام في صدارة لاهتمامات، وأخذ السياسيون يقلبون ماكتبه البقا والمودودي قطب في الحديث وماكتبه ابن تيمية وابن حرّم وغيرهما في نقديم، وكان طبيعيا أن بنصا الاقتصاديون هذا المنحى قيقتحوا ئتاب الاقتصاد الاسلامي،

فى هذه الفترة نفسها أدت حرب رمضان والموقف الذكى الكريم ، وما أجمل أن يجتمعا ، للدول العربية البترولية الى القفز بائمان البترول من أربع دولارات للبرميل تقريبا الى ٤٠ دولار ... وانثالت الأموال على الحجاز والخليج وليبيا الخ .. وأصبحت القضية كيف يمكن استثمار كل هذا التيار المتدفق من الدولارات .

وكان لابد لكى يؤدى تزاوج الصحوة الاسلامية بالقفزة البترولية .. الى ظهور البنوك الاسلامية . من رائد يشرف على عملية الولادة .. ويظهر على يديه الوليد وكان من يمن الطالع

<sup>(</sup>۱) يجب أن لاننسى أن عبد الحكيم عامر كان هو الذي يشرف على المخابرات العسكرية وعلى السجن الحربي حيث ارتكبت الموبقات . وعندما شعر هذا المسخ الدميم حمزة البسيوني بأفول نجمه لاذ ببيت عبد الحكيم عامر لحمايته .

أن تصدى لذلك رجل بارز مهذب يحمل اسما عزيزا على المسلمين جميعا لأنه اسم الملك فيصل - وهو رجل الدولة الأول الذي أنجبه الحكم السعودي واقترن حكمه بتقديم القربات وبناء المساجد وتدعيم الدعوة الاسلامية . هو الأمير محمد بن الملك فيصل رحمه الله .

هذا هو الوجه المشرق في البنوك الاسلامية .. فلننظر الآن الى الوجه الآخر .. ولابد من وجه آخر ..

## قصور تكنيك الاربا ولاريبة، :

الوجه الآخر هو أن البنوك الاسلامية - كالصحوة الاسلامية - كانت - على ماعرضنا - رد فعل . ورد الفعل لايملك الاصالة ، فقد قامت نظم حاكمة ارادت ان تكبت الدعوة الاسلامية .. فظهرت الصحوة الاسلامية .. وتوفرت أموال فائضة لاحد لها تبحث عن استثمار .. فظهرت البنوك الاسلامية . والكن ظهور الصحوة الاسلامية .. والبنوك الاسلامية لايعنى بالضرورة ، نجاحهما في تطبيق أهدافهما لأن هذا النجاح يتطلب مقتضيات عديدة لم تتوفر تماماً ، لا للصحوة الاسلامية .. ولا للبنوك الاسلامية .. ولا البنوك الاسلامية .. ولا المنافق واضحة تكون محور العمل ودليله وهاذيه الى النجاح ، ومثل هذه النظرية لم تتوفر لا للصحوة الاسلامية ، ولا للبنوك الاسلامية ، ولا للبنوك الاسلامية ، فكتاب «الدولة الاسلامية» للامام الخميني مثلاً لايمكن أن يكون محور نشاط البنوك الاسلامية .. ومن هنا ريبة » لايمكن أن يكون محور نشاط البنوك الاسلامية .. ومن هنا

تعثرت كل محاولات اقامة حكم اسلامى سليم ، فى الباكستان وفى السعودية وفى الخليج وفى السودان .. وفى ايران الخ .. كما اقتصر عمل البنوك الاسلامية على تجنب الربا ، رغم وجود الجمهور .. والايمان والحماسة والامكانيات المادية فى الحالتين .

وقد أدت الملابسات التي ظهرت فيها الصحوة الاسلامية لأن يعالج والاقتصاد الاسلامي، شخصيات درس بعضها دراسة غربية - مدنية لاخير فيها (فيما نحن بصدده) لأنها دراسة تقليدية مهنية ، لم تلمس الأصول الحضارية والأسس النظرية لهذا العصر ، كما تلقى البعض الآخر دراسة في الأزهر أو الجامعات الاسلامية ، وهي الأخرى دراسة لاخير فيها ، لأنها ليست سوى دراسة مذهبية فقهية تقليدية لاتعود مباشرة الي قرآن أو سنة . وليس فيها استشفاف لروح الاسلام ، أو خلق الرسول ، وكانت النتيجة أن استوى المحامون والمحاسبون وأساتذة الجامعات مع حشوية الفقهاء ، ومقلدة المذاهب ، فهم جميعا قد تلقوا دراسات مهنية منبنة عن أصولها ، ولكنها لازمة لتقلد المناصب وشغل الوظائف واكتساب الصفة .

وبالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده . فان رجال المال النين تأثروا بالصحوة الاسلامية بحكم وعيهم الاسلامي ، وتنبهوا الى ملاءمة التوقيت بحكم حاستهم الاقتصادية .. ولوا وجوههم نحو الفقه الاسلامي للتعرف على صور من النشاط الاقتصادي تتفق مع الاسلام . ووجدوا ضالتهم في فريق من الفقهاء وضعوا خبراتهم الفقهية في خدمة الغرض المقصود والتوصل الى الصيغة

المنشودة ، ووضع الجانبان «تكنيا مهنيا نكيا لسياسة البنوك الاسلامية يقوم على النديد بالربا . وابراز تحريم الاسلام والالنزام بالشريعة الاسلامية في المعاملات . وبهذا التكنيك طعنت البنوك الاسلامية خصومها في مقتل . وأوجدت لنفسها دورا من أدوار البطولة والانقاذ وانطلقت من العباءة الفضفاضة للفقه الاسلامي ، ولم يكن هذا التكنيك يتطلب سوى الابتعاد عن الربا ، وهو وان كان محور المعاملات المصرفية التقليدية ، فان ابداع بديل لم يكن مستحيلا ، وان كان صعبا .. وهكذا بدأت مسيرة البنوك الاسلامية .

ولاريب أن البنوك الاسلامية عندما حررت نظامها المصرفي من الغائدة . فانها قامت بخطوة كبرى نحو اصلاح مسار الاقتصاد وابداع وسائل جديدة للعمل تحقيقا لتوجيه الاسلام ، وتجاوبا مع أمة الاسلام ، وكانت - الى حد ما - مثل بنك مضر الذي حرر الاقتصاد المصرى من الهيمنة الاقتصادية الأوروبية في العشرينات .

ولكن هذا لابتضمن ، بالضرورة . أنها جعلت هذا التصحيح في خدمة الأغراض الأصولية التي يفترض أن تستهدف ، فمن المحتمل أن بنك مصر نقل قيادة الاقتصاد القومي من «الخواجات» الى «الباشوات» أو أنه أحل الرأسمالية المصرية محل الرأسمالية الأوروبية ، وهذا حسن ولاشك ، ولكن الأحسن أن يكون الاقتصاد في خدمة الجماهير العريضة ، وليس النخبة المنشلة ..

وبالنسبة للبنوك الاسلامية . فان استبعاد الربا أمر هام . تشكر عليه البنوك الاسلامية . ولكن الأمر الأهم والذى كان يستحق المزيد من الشكر . هو تحقيق الغايات التى من أجلها حرم الاسلام الربا .

وقد أوضحنا فيما تقدم أن الربا ليس مجرد الأقراض بفائدة ، فلو كان هذا وحده لما استحق حرب الله والرسول ، ولكنه في حقيقته رمز نظام اقتصادي بخالف معنى ومبنى ، قلبا وقالبا سلبا وإيجابا الاقتصاد الاسلامي ، وبالتالي يفسد المجتمع الاسلامي بأسره . وهذا هو مايتناسب مع وعيد القرآن ، فالأمر ليس أمر «تكنيك» يستبعد به الربا ، ولكنه أمر «روح» «تبث الحياة في اقتصاد اسلامي تتوفر فيه كل المقومات التي أشرنا اليها في فصل سابق .

وأعتقد أن هذا مالم يدركه معظم القيادات العليا في حركة البنوك الاسلامية . وقد قدر لى أن أعرف عددا من هذه القيادات في مصر والسودان فلم ألمس فيهم خلق الداعية ولا المعرفة بالرسالة الحقة لاقتصاد يستهدف الخدمة والرعاية وتخفيف المعاناة وتفريج الكربات ويكون في خدمة المجتمع وانما وجدت نماذج للبورجوازية النكية ذات المهارة في العمل الاقتصادي وتتوفر لديها ملكة الاحساس بالربح والتعامل بالمال ويمكن لمعظمهم أن يشغل مناصب القيادة بنجاح في أي بنك ربوى أو في أي مؤسسة رأسمالية ، ويؤسفني أن أقول أننى لمست في بعضهم

عزوفا عن مقتضيات الضمير الاجتماعي والمروءة والنخوة وولجبات الخدمة وتفريج الكربات وهي قيم في صلب الاقتصاد الاسلامي حتى وأن كان أحدهم يقرأ جزء كاملامن القرآن الكريم في كل يوم من أيام رمضان «كما يقول» .

وحتى لاينسحب هذا الحكم ، وهو بعد شخصى وذاتى ، على بقية القيادات فى البنوك الاسلامية فأنى أقول إننى بجانب من نكرت ، وجدت أفرادا يستحقون الاحترام والتقدير ، ولمست فيهم هنيفى، الدعوة الأسلامية وعلى رأس هؤلاء الأمير محمد الفيصل مؤسس البنوك الاسلامية والذى أقامها وتحمل مسئولياتها داخل الدول العربية وخارجها ، واكتتب فيها بماله ومنحها اسمه . كما لمست فى الدكتور أحمد عبد العزيز النجار الأمين العام لاتحاد البنوك الاسلامية خلق الداعية الذى لايكل ولايمل ولايتملكه اليأس . كما عرفت أيضا بضعة آحاد لولا انى أعلم أنهم يؤثرون ان لاتذكر أسماؤهم .. لذكرتها ،

نتيجة لافتقاد الروح .. والتركيز على التكنيك المعين جاءت قيادات هذه البنوك بلقيف من الفقهاء ليضعوا الصياغة الفقهية للممارسات المصرفية .. وحامت حول بعض هؤلاء الشيوخ الشبهات لمواقفهم من ناحية ولحرصهم على الدنيا من ناحية أخرى . وقد عرض هذه النقطة في أسلوب حاد ومؤلم كانب اسلامي تحت عنوان فرعي لايخلو من دلالة هو و في قلب الانفتاح، وجاء فيه (1) .

<sup>(</sup>۱) العنوان الأصلى للمقال هو محنة الأزهر للاستاذ فهمى هويدى - ۱۹۱ ---

«الوجه الآخر للقضية - الأزمة - يتمثل فيما اصاب فقهاءنا وعلماءنا من عدوى القيم السلبية التي أفرزتها مرحلة الانفتاح . بحيث وجد فقهاؤنا أنفسهم في مواجهة اغراءات شديدة لم تملك الكثرة الظاهرة مقاومة كافية لضغوطها .

كانت البنوك الاسلامية على رأس تلك المغريات ، اذ جرى عرف غير مبرر بقدر كاف ، أن يكون لكل بنك هيئة رقابة شرعية خاصة به . الأمر الذى كان يعنى طلبا على العلماء برواتب ضخمة – أربعة الآف دولار شهريا في المتوسط – مما فتح الباب للتنافس بين العلماء – المشروع وغير المشروع . ناهيك عن تصرفات البعض ممن كان حرصهم على الاحتفاظ بتلك الرواتب أكبر من حرصهم على أى شيء آخر . ومن هؤلاء من نكرنا بمقولة أحد المنتسبين الى الفقه من الشافعية : نحن مع الدراهم قلة وكثرة .

ثم اتجهت البنوك الأخرى الى انشاء فروع خاصة وللمعاملات الاسلامية، لأسباب مفهومة وكان لعلمائنا مكانهم فيها . واتسعت الدائرة لتشمل العديد من شركات الاستثمار ، التي لم تمل من الاعلانات عن وشرعية، انتاجها وكان دليلها على ذلك هو توظيف بعض العلماء فيه .. وهكذا ، خطوة خطوة ، وجد الفقهاء أنفسهم في قلب عملية الانفتاح .. ولنا أن نتصور نتائج هذا الموقف و تداعياته السليبة .

<sup>-</sup> وقد نشر بجريدة الأهرام يوم ١٩٨٦/٢/٢٥ ص ٩ -- ١٩٢ --

وللحق والانصاف فان قلة نادرة من علمائنا «الصامدين» رفضت الاستخدام في البنوك ورفضت أن تنال أجرا على الفتوى ، وكانوا من «الفرقة الناجية» .

فى الوقت ذاته فان سنة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، التى هى بديل هيئة كبار العلماء ، يعملون مستشارين للبنوك الاسلامية ، وهناك من يشير اليهم فى تعويق قرار المجمع بشأن ابلحة شهادات الاستثمار ، المعروض بغير حسم منذ حوالى 11 عاما ، وتعليق الأمر على هذا النحو يصب فى صالح البنوك الاسلامية ، التى تحرص على نجاح تجربتها بغير مثل تلك الأساليب ، ان صح القول وصدق الهمس واللغط .

ولا أريد أن أفصل ، فالملف متضخم ومليى المنبغى أن يتنز عنه العلماء وأهل الفقه ، من أعراض وأمراض الاقبال الزائد على الدنيا . والتجاوب السريع مع تلك القيم السلبية التي راجت في زماننا ، وتفشت بين الكبار والصغار . حسبنا ما تلوكه الألسن في مصر وفي خارجها . بالحق والباطل ، وإذا كانت جريرة الواحد تصيب الكل ولايسلم من رذاذها أحد ، فما بالك أذا كان ذلك نهج الكثرة المعروضة علينا ؟

قد يقال إنهم بشر كغيرهم من البشر من أهل هذا الزمان .. وان الأزهر مؤسسة حكومية في نهاية الأمر ، سرى عليها ماسرى على غيرها . فالمشكلة مصرية وعامة ، قبل أن تكون أزهرية وخاصة . ذلك صحيح اذا ألغينا خصوصية الأزهر ، ومايمثله من قيمة لدى ملايين المسلمين ، بل إن قيمة مصر

ذاتها ، إن تكونت من حاصل جمع عناصر ومقومات عدة ، فان الأزهر يحتل المقدمة من تلك العناصر والمقومات، . أنتهى

نتيجة لهذا الفهم المحدود للربا والنظر إليه كممارسة معينة هي الاقراض بفائدة ، ولاعتماد البنوك الاسلامية على الفقهاء النين يعودون في حل المشاكل الى مراجعهم التقليدية دون أن يكون لديهم فكرة دقيقة عن مدى تعقد وتوغل الاقتصاديات الحديثة في المجتمع ، ولعدم المام معظم هؤلاء الفقهاء وقيادات البنوك الاسلامية بالمضمون الشامل للاقتصاد الاسلامي وإنسانياته ودوره في خدمة المجتمع ، فأن البنوك الاسلامية لم توفق عندما دخلت الميدان لاسلبا ولا ايجابا ، فأدخلت في مجال الربا ممارسات لايمكن القطع بأنها ربا . ومارست أساليب قد لاتبرأ من شائبة الربا وبيان ذلك أنها حكمت بان الفوائد التي تدفعها البنوك لأصحاب الودائع تدخل في الربا . ويرأت – فيما يشبه الاجماع – صورا من الممارسات – كالمضاربة وغيرها من أي شائبة من شوائب الربا ، ونحن نرى أن هذا وذاك مما لايمكن القطع به طبقا للتفصيل التالى :

#### مدى انطباق الربا على الفوائد المدفوعة للودائع:

يقوم النشاط المصرفى - فيما يقوم به - على شقين - الشق الأول تلقى واجتذاب ودائع نظير فائدة ، والشق الثانى استثمار هذه الفوائد بان يصدر البنك التمانات ، أى قروضا - بأضعاف هذه الودائع على نحو ما أشرنا اليه فى فقرة سابقة ثم تتقاضى على هذه القروض فوائد أعلى مما دفعته لأصحاب

الودائع فاذا استطاع البنك اجتذاب ودائع بعشرة آلاف جنيه مقابل فائدة ٥٪ يعطيها لأصحابها ، فانه يستطيع أن يقرض – على سبيل المثال أربعين ألف جنيه بغائدة ٧٪ وبذلك يدفع البنك لأصحاب الودائع ٥٠٠ جنيه ويتقاضى من الذين أقرضهم ٢٨٠٠ جنيه ، وقد يمكن أن يقدم قروضا أكثر تبعا لمدى والائتمان، الذى قد يصل الى عشرة أمثال الودائع ..

وبادىء ذى بدء نقول إن هذا الشق من نشاط البنوك – أى مخلق، النقود أو بعبارة أخرى تقديم قروض أكثر مما لديها بالفعل ، ثم تقاضى فائدة ، أمر يدخل فى اطار الربا المحرم لأنه اقراض صريح ، سواء كان الاقتراض لأعراض استهلاكية أو لأعراض تجارية وسواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة .

فاذا كان القرض للاستهلاك - فيغلب أن يعجز المدين عن سداده الا اذا باع أصول ماله ، ثم هو لايتوب عادة . لأن من ذاق لذة البذخ لايدعها فيستدين مرة ثانية.. ويبيع مرة أخرى حتى لايجد مايبيعه ، وينحط مرغما الى درك الفقراء والمعدمين . ويفترض فيمن يقترض للاستهلاك أن يأخذ نفسه بتوجيه الاسلام من صبر ، أو تقشف أو غير ذلك مما أشرنا اليه عند الحديث عن نظرية الاسلام في القرض . واذا كان القرض للانتاج ، فان احتمالات الخسارة قائمة ، وهو يعمل على شفا خطر عظيم . . فضلا عن أنه أثقل تكلفته بعباً اضافى قد لايستطيع - في عالم المنافسة - أن يعوضه واحتمالات هبوط الأسعار أو الكساد الخ . قد تذهب بكل أحلامه - فيفلس ويفقد كل شيء .

هذا كله بصرف النظر عن الفائدة وما اذا كانت عالية أو ضئيلة .. مركبة أو بسيطة .. فاذا كانت عالية ومركبة فلا منجى من الخراب فقد أوقع نفسه في هاوية ليس لها من قرار .. واذا كانت بسيدلة ومحدودة .. فانه تحمل عبئا ثقيلاً وكان له عنه مندوحة ..

ونحن عندما نحرم هذا النوع من النشاط نختلف مع عدد كبير من العلماء والفقهاء أباحوه . اجتهادا منهم وظنا أن ليس منه بد . . أو أنه يحقق مصلحة ودراسة الاقتصاد الحديث وتقصى نتائج مثل هذا الاقراض تثبت أن المفسدة تغلب المصلحة . . وأنه ليس هناك ضرورة حقيقية . وأن الأفضل بدلا من أن نستسلم لحكم الضرورة أن نعمل لتطبيق حكم الاسلام .

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للشق الأول من ممارسات البنوك أي اعطاء المودعين أموالهم في البنك فائدة . فنحن نرى أن هذه الفائدة لاينطيق عليها تعاما التكييف الاسلامي للربا .. ولاينطبق عليها أبدا التكييف الفقهي التقليدي للربا .. فمن الواضيح أن المودع يودع أمواله لا لمحاجة ، ولكن لعدم الحاجة ، والرغبة في حفظ الأموال الفائضة في مكان أمين الواحدة أو لاستثمارها . فعنصر الحاجة أو الضرورة مستبعد تماما

<sup>(</sup>۱) هناك فرق . فقد يتنبه بعض المفكرين الى مالم يلحظه الفقهاء القدامي لانها من محدثات هذا العهد . فتدخل اضافة في النفكير الاسلامي . وان لم يشر اليها التكييف الفقهي التقليدي . وسيرد ايضاح ذلك في فقره تالية .

والذين يودعون أموالهم يعلمون أن البنك يستثمرها في نشاط تجارى ، وأته عندما يعطيهم هذه الفائدة ، فبفضل استثماره لأموالهم ، والبنك أيضا ليس بالمحتاج الذي يأخذ أموالهم لحاجة . ولكنه يجتنبها للاتجار . فعنصر الأقراض والاقتراض بالمعنى المألوف مستبعد . والعملية من طرفي المودع والبنك متاجره . أما القضية التي يعلق عليها الفقهاء كل الأهمية - أي وجود فائدة محددة نسية الى رأس المال وليس الربح ، فأنها عملية شكلية في الاقتصاد الحديث . فالبنك مؤسسة للمناجرة بأموال الغير - أو بلغة اخرى - توظيف أموال . وهو يضع حساباته - أكثر من أي تاجر آخر - على أنه سيكسب ، فإذا كسب فسيعطى أصحاب الأموال النسبة المحددة سلفا ، والتي على أساسها أقام حساباته وفصل مابين الربح ورأس العال الخ .. واذا خسر ، فلن يأخذ المودعون شيئا وسيكون شأنهم شأن الشركاء في أي شركة تجارية ، أو المضاربين في الشركة التي تمارسها البنوك الاسلامية ، فلم يبق الا تحديد النسية وربطها برأس المال وسنرى أن هذا في عالم التجارة قد يكون أقرب الى العدالة من صور المفرى تباح وتمارس ..

وقد أورد بعض الكتاب حجة غريبة شيئا ما لاعتبار الفائدة على الايداع ربا هي أن البنوك تستغل عملاءها فتأخذ منهم أموالهم وتستفيد منها فائدة كبرى ثم لاتعطيهم إلا جزءاً ضليلا . وهي هجة غير مقنعة أولا لأن الذين يودعون أموالهم يعلمون هذا ، ولابد أن لديهم أسبابا وجيهة لقبولهم الايداع ، وهم ادرى بمصلحتهم وعندما قامت البنوك الاسلامية تحول عدد كبير من المودعين في

ألبنوك التجارية الى البنوك الاسلامية . ولكن بقى عدد آخر ، ولعله الأكبر ، وآثر ذلك لأسباب لاريب أنها تحقق مصلحة لهم . ثم هناك نقطة أخرى هي أن الربح العظيم انما تحقق بفضل عمل البنك وليس للمودعين شأن فيه فحجة الاستغلال مدحوضة ، الا اذا تقبلنا منطق المرابى .

ولعل هذا النوع من الممارسة - أي الايداع - كان في ذهن كثير من الفقهاء عندما أباحوا الفائدة المصرفية . دون أن يكون لديهم صورة دقيقة عن الشق الثاني - الأقراض بفائدة .. ويلحظ أن كتاباتهم لم تعن بالتمييز بين الشقين .. وان الأحكام فيها تكون عامة ، أو قد تطلق عليها تعبيرات غير دقيقة مثل لفظ وأرباح البنوك، كما يتضم من الفقرة التالية التي جاءت في خطاب أرسله قارىء للاهرام الى الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى عندما نشر في عدد سابق احتجاج أحد القراء على مانكره أحد المتحدثين في ندوة عامة بالتليفزيون في شهر رجب ١٤٠٦ (مارس ١٩٨٦) من أن معاملات البنوك كلها خرام .. فكتب ذلك القارىء رسالة جاء فيها . وان من العلماء الأفاضل الذين أفتوا بأن أرباح البنوك والبريد حلال لاشبهة فيها الامام الأكبر الشيخ محمد عبده والامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى وأستاذ الشريعة الاسلامية الشيخ الخفيف والدكتور عبد المنعم النمر والدكتور أحمد شلبي والدكتور محمد نايل وغيرهم، ويمكن أن يضاف الى هؤلاء السيد رشيد رضا الذي أوردنا رأيه عندما أشرنا الى كتابه عن الربا ، والى ماجاء في العدد الأخير من مجلة العنار من أنه

والله من الربا المحرم ما تأخذه البنوك ولا ماتعطيه لأصحابها سهاما ولا للمودعين لأموالهم منهاه .. وعن شبهة أخذ ربح المصارف على أساس أنها وبعض مالها المحرم، قال أن العبرة في مثله بصفة أخذه لابأصله ..

ولو لوحظت الدقة لكان يجب التفرقة بين أيداع المودعين. وبين إقراض المقترضين ، بل لكان يجب التفرقة أيضا بين ايداع في البنوك وإيداع في صندوق التوفير . لأن البنوك تقوم باقراض هذه الودائع بغائدة ، ولكن صندوق التوفير لايفعل هذا .. وقد يكون اهذاء هو مربط الفرس ..



قلنا في مستهل الأشارة أن التكييف الاسلامي للربا لاينطبق وتعاماء على الودائع ، لأننا نذهب الى أن من مقومات الربا التي أشرنا اليها ، والتي لم يعن بها الفقهاء ، الكسب دون عمل وقد ألقى ايثار الفقهاء اللفاظهم القديمة ضباباً على المعانى . الأن كلمة ومعاوضة ، أو وعوض، مبهمة .. ونحن نرى أن من العناصر التي تكوِّنُ الربا وتعد جزءا لايتجزأ من طبيعته - الكسب دون عمل ، فحتى الاستغلال . قد يوجد في التجارة التي أباحها الاسلام أصلا، فاذا تطرق اليها الاستغلال حرم الاسلام الاستغلال -ولكن دون تحريم التجارة كليا . وليس الأمر كذلك في الربا والشيء البارز الذي يميز الربا عن التجارة - بصرف النظر عن الاستغلال الذي قد يوجد في التجارة أيضا هو عدم وجود عنصر والعمل، فيه - فصاحب المال يكسب .. لابغضل

عمله كالتاجر . ولكن بفضل ماله . وهو يجلس مرتاحا لايبذل أقل جهد ثم يتقاضى مبالغ طائلة . وهذا يخالف ليس قحسب أصول الاقتصاد الأسلامى ، ولكن أصول الاسلام نفسه الذى يرتب الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة على العمل . من هنا فان الأفتراق بين العمل والمال يوجد شبهة قوية (١) لاعتبار الفائدة التي يتقاضاها أصحاب الودائع ربا ..

ولكن اذا لوحظ هذا التكييف، وهو مانؤمن به ومايستنبع تحريم الفوائد على الودائع، فان تطبيقه يستنبع القضاء على معظم صور الممارسات التجارية .. بما في ذلك بعض ممارسات البنوك الاسلامية وهذا مايؤدى بنا الى مناقشة النقطة الثانية فيما ذهبت اليه البنوك الاسلامية . عندما حرمت الفوائد على الودائع .. وحللت ماأطلقت عليه المضاربة ..

### شيهات قوية تكتنف المضاربة:

أعلنت البنوك الاسلامية . أن المضاربة هى البديل الاسلامي عن الرباء، وأنها الأسلوب «الشرعي» لما تكون عليه ممارسات البنوك في مجتمع اسلامي ، ولم يشذ أحد ، فيما نعلم عن الذهاب هذا المذهب ، فما هي هذه المضاربة الشرعية ؟

<sup>(</sup>١) المجال الوحيد الذي تسامح الاسلام فيه في هذم النقطة هو «الميراث» وهو بالطبع مقيد ولوحظ فيه أن الأبناء امتداد للآباء ، وقد وضع الاسلام نسبه على وجه التحديد ملاحظا العدالة ، ولهذا يختلف الميراث عن الكسب دون عمل في حالة الربا .

لن نعود الى بطون كتب الفقه وحواشيها لأن اسلوبها قد لايكون مفهوما . ولان كتب الفقه والحديث المتقدمة قلما تشير الى المضاربة بالاسم ،

ولهذا فسندع أحد أنصارها من رجال المالية العامة والاقتصاد يشرحها بلغة سائغة ومفهومه ، ذلكم هو الدكتور محمد عبد الله العربى ونحن ننقل عرضه الفكرة كما جاء في مجلة والبنوك الاسلامية، ، فبعد ان نشرت الصحيفة تنديده بنظام الفائدة استطردت :

ولايكتفى الدكتور العربى بتشخيص الداء ولكنه يصف انا الدواء الناجع ، ويعتقد أن عقد العضارية الأسلامي يمكن أن يحل المشكلة برمتها ..

ويبسط لنا عقد المضاربة في كلمتين اصاحب رأس مال ومضارب فمثلا الشخص الذي يودع ماله في يد بنك يسمى صاحب رأس العال والبنك يسمى في هذه الحالة مضاربا وتسمى العلاقة بينهما مضاربة ..

فاذا أودع صاحب رأس المال ماله في بنك وقام البنك باستثمار هذه الأموال وربح البنك اقتسم الربح بينهما ولهما أن يتفقا على هذه النسبة فيكون مثلا بالمناصفة أو للبنك الثلث والثلثان لصاحب المال .. أما اذا خسر البنك فلا يتحمل الخسارة ولكن يتحملها صاحب رأس المال ولكنه يحذر من اشتراط مقدار معين من المال مسبقا لأن هذا يفسد عقد المضاربة ..

ويبسط الدكتور العربى هذا العقد فهو يعتبر البنك أمينا على المبالغ المودعة عنده وهو موكل عن رب المال في استثماره، والرب المال أن يضع شروطا لأوجه الاستثمار وله أن يتفق على مدة معينة.

ويلتزم البنك باستثمار المال على أحسن وجه ، ولايغامر به في مشاريع فاشلة فاذا خالف البنك (أى المضارب) شروط المضاربة وتلف المال كان ضامنا له .. أما اذا تلف جزء من رأس المال نتيجة استثماره ، فيؤخذ الجزء التالف من الربح .

أما اذا زادت الخسارة فان المضارب لايتحمل شيئا ، وتؤخذ الخسارة من رأس المال .. وهو يأخذ نصيبه في الربح في مقابل عمله ، ومادام لايغرط في رأس المال ولا يستثمره في مجالات أخرى غير المتفق عليها فانه لايتحمل الخسارة ..

ويلخص الدكتور ثمرة العلاقة بين صاحب رأس المال والمضارب بقوله: وبالجملة فالضرر والخسارة عائدان على رب المال وحده، واذا شرط كون ذلك مشتركاً بينه وبين المضارب فالشرط باطل، غاية الآمران المضاربة اذا لم تأت بنتيجة فلا شيء للمضارب وذلك لأن نصيبه بعض شائع في الربح، واذا كان لاربح فلا نصيب له لأن ما منه ذلك النصيب معدومه.

ثم ينتقل بنا الدكتور العربى الى عصرنا ، ويحاول تطبيق عقد المضاربة على العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها ..

فيقول: يعتبر المودعون في مجموعهم برب المال، والبنك هو «المضارب، مضاربة مطلقة ، أى يكون له حق توكيل غيره في استثمار أموال المودعين .. وعلى هذا النحو يمضى البنك في تقديم المال لأصحاب المشروعات ، هذه المشروعات قد ينجح بعضها نجاحا كبيرا ، وقد يفشل بعضها .. ويقوم البنك بعد فترة معينة بتسوية شاملة بين أرباح وخسائر جميع المشروعات التي وظفت فيها أموال المودعين ، وبعض أموال مساهمي البنك والصافي بعد هذه التسوية يخصم منه البنك المصاريف العمومية بما فيها أجور الموظفين واحتياجات البنك ، ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين طبقا للاتفاق الذي تم بينه وبينهم فاذا اتفق الطرفان على أن يكون المبنك نصف الربح مثلا ، والنصف الآخر المودعين ، وزع البنك عليهم النصف بنصبة مبالغ ودائعهم وبنسبة الأجل الذي بقيته هذه الودائع في حوزة البنك ، أما النصف الثاني من الربح ، وهو الذي يخص البنك ، فيوزعه البنك على المساهمين بنسبة مبالغ أسهمهم ..

وينتقل بنا الدكتور العربى الى تصوير العلاقة بين البنك هو وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية .. فيعتبر البنك هو صاحب رأس المال وأصحاب المشاريع هم المضاريون ويطبق كل القواعد السالف ذكرها على الطرفين . فالربح الذي يحققه صاحب المشروع وهو المضارب - يقتسمه مع البنك - صاحب رأس المال - بالنسبة التي يتفقان عليها بعد خصم المصاريف والأجور .. أما اذا لم يحقق المشروع ربحا فليس لصاحب

المشروع شيء ، ويعود رأس مأل البنك اليه .. أما اذا كانت الخسارة يسبب اهمال أو تفريط المستثمر (أي المضارب) فيكون عليه المنسان .

ويسلم الدكتور العربى أن التنفيذ العملى لهذه القواعد الشرعية المالية يلقى متاعب لأن الناس لم يألفوها فى حياتهم وعلاقتهم المالية لذلك فهو يقترح أن نأخذ بقاعدة – الضرورات تبيح المحذورات فى تدبير فترة انتقال يتحرر خلالها النظام المصرفى فى البلاد الاسلامية من الوضع القائم الى الوضع المقترح ولاينسى الدكتور العربى فى بحثه الحالات الفردية التى قد يحتاج فيها الناس لمعونات لحلجاتهم الاستهلاكية فيرى أنه من الأفضل أن تقوم مؤسسات الزكاة باقراض المحتاجين دون أخذ فائدة ربوية وينصح بابعاد البنوك عن هذه المهمة لتتخصص فى فائدة ربوية وينصح بابعاد البنوك عن هذه المهمة لتتخصص فى تمويل المشاريع الاستثمارية (۱) .

وشرح هذا الموضوع بطريقة عملية مدير البنك الاسلامي الأردني الدكتور سنامي حمود في حديث له مع مندوب وكالة الأنباء الأردنية ونشرته جريدة الشعب الأردنية في عددها الصادر في ٧٦/١٠/١٧ فقال .

ان البنك الاسلامي هو مؤسسة مصرفية تسير على أساس تجنب التعامل بالفوائد الربوية . وبناء على ذلك فان البنك

<sup>(</sup>۱) مجلة البنوك الاسلامية العدد ۱۷ - مارس - ابريل سنة العدد ۱۷ - مارس - ابريل سنة ١٩٨١ . من ٤٩ - ٥١ .

الاسلامي يقوم كما تفعل سائر البنوك بتقديم جميع الخدمات المصرفية المختلفة فهو يفتح الحسابات ويقبل الودائع ويحصل الكمبيالات وينفذ الحوالات ويفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير .

أما وجه الأختلاف بين البنك الاسلامي وغيره من البنوك فانه يقع في نطاق دائرة الاستثمار .. فبينما نجد أن البنك العادي يسعى الى اجتذاب الودائع على أساس اغرائها بدفع الفوائد فان البنك الاسلامي له أسلوب مختلف وهو أن يجعل هذه الودائع اذا كانت مودعة للاستثمار شريكة في عائد الربح المتحصل من عمليات الاستثمار المختلفة التي يقوم بها البنك .

أما الأسلوب الذي يستثمر فيه البنك الاسلامي أمواله فانه يعتمد على الأساليب المتفقة مع الشريعة الاسلامية السمحاء سواء في ذلك المضاربة الشرعية أو المشاركة المتناقصة أو التوسط المالي عن طريق شراء المرابحة .

أما البنك العادى فان أسلوب الاستثمار المالى لديه محصور في طريق الأقراض بالفائدة سواء في ذلك الأقراض التجارى أو غير ذلك من أساليب .

وقال الدكتور حمود واذا قارنا بين أسلوبي الاستثمار بالشكل المتبع لدى البنوك القائمة والشكل الآخر الذي سيسير عليه البنك الاسلامي نجد أن الفرق بين الأسلوبين ليس فرقا شكليا واتما هو فرق أساسي .. ذلك أن فلسفة الأقراض المصرفي بالشكل الذى نقلت فيه من منبتها الأوروبي مبنية على تلاقى رأس المال .

أما أسلوب الاستثمار المصرفي الاسلامي فانه يسعى لكى يتلاقى رأس المال بالعمل لأن عقد المضاربة الذي هو العقد الذي تتجلى فيه فلسفة الاستثمار المالي بالمعيار الشرعني انما هو لقاء منظم على أساس العقد القائم بين مالك المال والعامل فيه .

وأضاف .. وهذا الاختلاف في فلسفة النظرة الأساسية من ناحية الاستثمار المالي تبين بكل وضوح مدى تفوق المضارية على غيرها من وسائل الاستثمار المصرفي الربوى وذلك لأن المضاربة تفتح المجال لمن لايملك المال لكي يعمل فيه على حصة شائعة من الربح . وهكذا يتجلي لنا وجه الاختلاف بين البنك الاسلامي وغيره من البنوك العادية والبنك الاسلامي يعد يد التمويل للمشاركة لصاحب الجهد والكفاءة القادر على العمل ولايلاقي لدى البنوك العادية أي نصيب من التمويل الذي يساعده على البدء في مشروعه الجديد فان البنك الاسلامي يستطيع أن يقدم لمثل هذا الشخص التمويل اللازم حسب الاشكال التي يتبعها يقدم لمثل هذا الشخص التمويل اللازم حسب الاشكال التي يتبعها هذا البنك في تشغيل أموال واستثمارها .

وحول تشغيل الأموال لدى البنك الاسلامى عن طريق المضاربة الشرعية أجاب الدكتور حمود بقوله المضاربة عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولايرغب أو لايحسن أن يعمل فيه والثانى يملك القدرة على العمل على أن يكون الربح على أساس الحصة الشائعة كالنصف أو الثلث أو الربع . أما اذا وقعت

الخسارة فانما تقع على مالك المال مقابل خسارة العامل نتيجة جهده وتعبه . وهذا هو التعامل العادل لأنه لايجوز أن ينفرد مالك المال بالربح إذا كانت نتيجة العمل ربحا كما لايجوز له أن يعفى نفسه من الخسارة اذا كانت النتيجة كذلك .

وقال الدكتور حمود .. هذا الوجه من وجوه الاستثمار المالى كان معروفا منذ عهود الجاهلية وقبل الاسلام . ولما جاءت الرسالة الاسلامية السامية أقر النبى عَلِيلة هذا التعامل ولم ينه عنه ثم تعامل به الصحابة والتابعون وغيرهم من الناس حتى جاء الفقهاء المجتهدون فوضعوا للمضاربة القواعد المنظمة كل حسب اجتهاده .

وحول المشاركة المتناقصة وأعمال التوسط المالي بطريق المرابحة قال .. المشاركة المتناقصة وسيلة من الوسائل التي استطعت من خلالها أن أنقل الأسلوب الى نطاق التعامل الاستثماري . فاذا فرضنا أن البنك الاسلامي باعتباره لايتعامل بالربا شارك سائقا في العمل على سيارة أجرة فانه من الطبيعي أن لايكون البنك الاسلامي عازما على البقاء شريكا لهذا السائق .. وانما يتم ترتيب المسألة على أساس تسديد ثمن السيارة بعد أن يكون قد عمل السائق عليها مدة من الزمن حسب نشاطه وأمانته . وكذلك المال لو أن البنك الاسلامي مول بناء عقار تجاري مثلا فإن البنك يستوفي من ايجار هذا العقار جزءا معلوما باعتباره ربحا ويحفظ الباقي ليسدد القيمة المشاركة بها حتى يستقل صاحب الأرض بملكية البناء بعد أن يستوفي البنك الأسلامي ماله من دخل العقار ودون أن يزيد هذا المطلوب فلسا واحدا طوال هذه المدة .

أما عن أعمال التوسط المالى التى يمكن أن يقوم بها البنك الاسلامى فقد أوضح الدكتور سامى هذه الفكرة بقوله ، انها مبنية على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء وتطبيق هذا الأمر يكون في الحالات التى يضطر الواحد منا أن يشترى سلعة مثلا وهو لايملك ثمنها نقدا ففى هذه الحالة بامكانه أن يكلف البنك الاسلامى بشراء هذه السلعة له نقدا على أن يبيعها له مقسطة على آجال محدودة وبربح معين .

وأشار الدكتور حمود .. الى أن أصل هذه المسألة مأخوذة من كتاب الأم للامام الشافعي رحمه الله اذ أنها تحل كثيرا من المشاكل الذي يواجهها الناس في حياتهم اليومية .

وضرب مثلا على أساليب التعامل المالى فى البنك الاسلامى كما يتصور قائلا .. لو فرضنا أن الدولة أرادت شراء أجهزة ومعدات لوزارة الأشغال مثلا فبامكانها أن تتفق مع البنك الاسلامى على أن يشترى هذه المعدات لها نقدا ثم يبيعها للوزارة بربح معين ٢ بالمائة مثلا على أساس التزام الدولة بتسديد القيمة خلال سنة أو أقل أو أكثر وكذلك الحال بالنسبة للشركات والتجار والصناعيين وغيرهم من فئات المجتمع .

وفى الندوة الموسعة التي عقدها بنك فيصل وأفتتحها الدكتور مصطفى السعيد وزير الأقتصاد وقتئذ نائباً عن الدكتور فؤاد محى الدين رئيس الوزراء ورأسها الأمير محمد الفيصل ولخصت مجلة المصور بعض مادار فيها قال فضيلة الشيخ محمد خاطر و . . البنوك غير الاسلامية تضمن المال وتضمن لصاحبه

ربحاً محدوداً منسوباً الني رأس المال ومرتبطا بالزمن ، وهذا هو الربا بعينه ، لما البنك الاسلامي فانه يقول لك، ممايرزق الله به من عائد سنقتسمه، اى أن رب العال والذي يقوم بالعمل في المال يتفقان على حصة كل واحد منهما فيما يرزق الله به من ربح ، فاذا حصلت خسارة كانت على راس العال لأنهما هنا شريكان ، احدهما بماله والآخر بجهده ، فالخسارة على المال وخسارة الآخر خسارة جهده الا اذا قصر في الحفاظ على المال أو أساء الاستعمال فهو ملزم ، لأن العال في يد المضارب امانة ، حين يعمل يكون في وكيلا وحين يربح يكون شريكا، .

من هذا العرض نجد أن المضاربة - التي اعتبرت البديل الاسلامي عن الربا - تقوم على صاحب مال يقدمه للبنك ليتاجر (أو ليضارب) به بعد الاتفاق على نسبة الأرباح بينهما . فاذا خسر المشروع فقد صاحب المال ماله (أو جزءا منه) وما كان يتوقعه من ربح ، كما يخسر البنك ماكان سيربحه وثمرة عمله .

وذهب فقهاء البنوك الاسلامية فيما يشبه الاجماع الى تحليل هذا النوع من النشاط على أساس أنه كان موجودا في الجاهلية ولم يحرمه الاسلام بل ان النبي عَنْظُ ضارب في أموال خديجة .

ولكن الحقيقة أن تمحيص هذا الكلام يعطى نتيجة مختلفة . فلا قيمة لوجود المضاربة في الجاهلية ، أما واقعة مضاربة الرسول عَلَيْكَ بأموال خديجة . فنحن لانعرف بالضبط تفاصيلها ، وهل سلمته خديجة مالا ليشترى به ويبيع أو سلمته بضاعة

لتسويقها وأهم نقطة أن صاحب المال هنا سيدة لايمكن أن تنهض بالمتاجرة خاصة في أسواق بعيدة . وهو عنصر يجعل للقضية وضعا خاصا وليس وضعا عاما .

ومن أعجب ما ادعوه في تحليل المضاربة قوله تعالى اوأخرون يضربون في الأرض، وهو استدلال واضح الفساد، وكذلك استشهدوا بحديث الثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، والحديث رواه ابن ماجه (مشكاة المصابيح ج ثان ص ٨٨٥ المديث ٢٩٣٦) وقد اعتبر الفقهاء والشراح أن المقارضة هي المضاربة .. وهو أمر لايمكن أن يقبل على علاته ، بل هو يثير التساول لماذا لم ترد لفظة المضاربة في كتب الفقه والحديث المتقدمة ، وانما جاءت ألفاظ مثل المرابحة أو القراض ، وعلى كل حال فهناك رواية تدل على أن القراض كما فهمه العرب يختلف عن المضاربة كما يعرضها فقهاء البنوك الاسلامية - في نقطة هامة جدا هي أن المقارض ضامن للمال فاذا هلك فان عليه أن يؤديه . هذه الرواية هي ماروي عن أن أبني عمر بن الخطاب عبد الله وعبيد الله كانا مع جيش العراق ، فلما أرادا أن يعودا قال لهما عامل العراق مهاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال المي أمير المؤمنين ويكون لكما الربح قالا وددنا ذلك فأعطاهما المال وكتب بذلك الى أمير المؤمنين. وأتيا المدينة فباعا وربحا ودفعا رأس المال إلى أبيهما فقال أكل الجيش أسلفه مالا قالا لا ياأمير المؤمنين قال أسلفكما المال لأنكما ابنا أمير المؤمنين .. أديا المال وربحه ، فسكت عبد الله ، ولكن عبيد الله قال ماينبغى لك هذا ياأمير المؤمنين ، لو نقص هذا المال أو هلك كنا ضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله مرة أخرى فقال أحد الجالسين ياأمير المؤمنين لو جعلنه قراضا . فأخذ عمر المال ونصف ربحه فأخذ عبد الله وأخيه عبيد الله نصف ربح المال .

فهذه الرواية تجعل القراض يختلف عن العضارية لأن العضارب اذا خسر لايضمن المال .. ويضيع على صاحبه والرواية على كل حال توحى بأن عمر رضى الله عنه لم يكن مقرا العملية ، ولعله كان يختلج في نفسه شيىء من أمثال ذلك عندما قال «ان آخر مانزل من القرآن آية الربا وان رسول الله يؤلي قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والربية أو دعوا مايريبكم الى مالا يريبكم كما أن هذه الكلمة نفسها تعرض سببا يمكن أن يبرر به عدم تحريم الرسول عربي المضاربة تحريما باتاً صريحا .

وعند تحرى الصورة السائدة للنشاط الاقتصادى فى العهد الاسلامى الأول نجد أنها كانت الاقتصاد الفردى ، أى صورة عمل الفرد بنفسه . حتى لو بلغت أمواله الألوف . أما صورة الشركات على اختلافها . فلم تظهر الا فى عهد متأخر ..

وقد سنحت فرصة كان يجب للمضاربة أن تظهر فيها لو أنها كانت أسلوبا مقبولا في المجتمع الاسلامي الأول . وذلك

عندما حل المهاجرون بالمدينة ضيوفا على اخوانهم الانصار أصحاب الأرض والمال ، وكان يجب أن تنشبأ المضاربة على أساس عمل المهاجرين بمال الأنصار ، خاصة وأن الأنصار عرضوا مالهم على المهاجرين . ولكن هذا فيما نعلم لم يحدث والذي نعلمه يقينا هي كلمة عبد الرحمن بن عوف لأخيه الذي عرض عليه نصف ماله : «دلني على السوق، ولم يعط عمر بن الخطاب شريكا له جزءا من ماله ليضارب له فيه ليبقى الى جنب الرسول . ولكنه قال والهاني الصنفق في الأسواق، بل أن الخليفة العظيم أبو بكر راح الى السوق بعد انتخابه ويحمل ثوابا ليبيعهاء ففي هذه المناسبات كلها كان يجب أن تظهر المضاربة لو أنها كانت مقبولة في المجتمع الاسلامي . وفي جميع الحالات فان توفر احد الاسباب التي من أجلها حرم الاسلام الربا في أي ممارسة وهو الكسب دون عمل يوجد في المضاربة . وقد كان حظ العمل عند الفقهاء في الاقتصاد هو حظ الشوري عندهم في السياسة . وقد وسع الفقهاء أن تنحط الخلاقة الشورية الى المملكة الكسروية بعد ثلاثين عاما فحسب من وفاة الرسول ، نزولا على حكم السياسة وتسليما يه . فليس من العجيب أن يقروا هذا النوع من الممارسة الاقتصائية خاصة وقد تقنعت بقناع يستر وجه الربا الوقاح . وقد يكون لهم عذر في أن الظروف كانت تتطلب السماح بمثل هذه الصنورة من الممارسات . وأن توفر مقوم وأحد من · مقومات الربا دون المقومات الأخرى يدرأ تحريمها تعاما ويسمح بتحليلها ... وهناك مجال اقتصادى اخر يمكن أن نستشهد به التعرف على موقف الاقتصاد الاسلامى فيما يشبه المضاربة هو مجال الزراعة وكراء الارض فمع أن جمهور الفقهاء أجاز الكراء الان هناك من رفضه اعتمادا على لحاديث لرافع بن خديج تنهى عن كراء الأرض وتوجه صاحبها لأن يزرعها بنفسه أو يعطيها لأخيه ليزرعها واعتمد الجمهور على حديث ، أبن عمر الثابت أن رسول الله على دفع الى يهود خيير نخل خيير وارضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ماتخرجه الارض والثمرة وقالوا هذا الحديث أولى من أحاديث رافع لانها مضطربة المتون وأن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر وأن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر بدليل مأخرجه البخارى ومسلم عن أبن عباس أنه قال أن النبي بدليل مأخرجه البخارى ومسلم عن أبن عباس أنه قال أن النبي أن يأخذ منه شيئا قالوا وقدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول منها فأقرهم .

اقول ان حالة يهود خيبر مما لايمكن ان ينهض عليها قياس الصفتها الخاصة واقرار النبى ان صبح يَجُبّه نهيه الصريح الذى جاء فى حديث جابر قال قال رسول الله (من كانت له أرض فليزرعها او ليمنحها الحاه فان ابى فليمسك ارضه) وهو متفق عليه (مشكاة المصابيح ص ١٩٩٧ ج ٢ حديث ٢٩٧٧) وكذلك حديث بن خديج عن ظهير بن نافع قال ودعانى رسول الله عَيْنَ ققال

بمحاقلكم قلنا نؤاجر على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير فقال رسول الله لاتفعلوا ازرعوها او زارعوها او امسكوها وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الامامان البخارى ومسلم كما جاء فى بداية المجتهد ونهاية المقتصدص ١٨٣ ج ٢ طبعه صبيح - القاهرة فضلا عن ان ابن عمر نفسه اقلع عن كراء أرضه آخر الأمر .

فمن الواضح هذا ان المسلك الامثل هو عدم الكراء باجر او بنسبة من المحصول وان اباحة الكراء هو من باب تفضيل الخطأ المشهور على الصواب المهجور او لما تعلل به الفقهاء من ان نهى النبى نهى كراهية لانهى تحريم . فاذا كان هذا هو مايؤثره الاسلام بالنسبة للارض فهو بالنسبة للمال ادعى .

#### ممارسة الربا بصور مقنعة :

لو أن الفقهاء المحدثين أعملوا أذهانهم في فهم حكمة التحليل والتحريم، ولم يكتفوا بالنقل عن مراجعهم القديمة. لما شق عليهم أن يتوصلوا الى ماتوصلنا اليه، خاصة وأن بعض الكتاب قد استكشفوا ان كثيراً من الشركات لم تكن بحكم هدفها، والملابسات التي ادت الى ظهورها الا تعله وحيلة لممارسة الربا في صور مقنعة. فجاء في كتاب والصراع الطبقي، وقانون التجار، ولجأ المرابون ازاء تحريم الربا الى ستر استغلالهم خلف عمليات ظاهرها البراءة. كان المجتمع أيضا يحرم على الأشراف ورجال الدين الأشتغال بالتجارة، وكان يحظر على الرأسماليين استغلال حاجة الغير وتقاضى فوائد ربوية. فعمد المرابون منذ القرن الثاني عشر والثالث عشر الى إقراض المحتاجين دون أن

يظهروا بصفتهم الحقيقية أى باعتبارهم مقرضين بربا فاحش ، بل تقمصوا شخصية الشريك . وأعلنوا أنهم شركاء في شركة.

وكان المرابى يسلم شخصا آخر قرضا ليستغله فى التجارة فى عملية واحدة أو عدة عمليات ، حتى إذا ما انتهت هذه العمليات استرد المرابى ماله وحصل كذلك على ثلاثة أرباع الربح ، تاركا الربع فقط لمن قام بالعمل وهكذا نمكن المرابون من أن يوظفوا أموالهم فى الربا ، ويحصلوا على ثلاثة أرباع الربح دون أى مجهود ، وأقلتت هذه الصورة من قاعدة تحريم الربا ، بحجة أن الرأسمالي يتعرض لخطر ضياع رأسماله ، فالربح الربوى مقابل تحمل المخاطرة ، وقد تطورت هذه الشركة الربوية ، حتى صارت شركة التوصية الحالية ، واليك ماحدث ..

كان القرض الربوى يعقد فى البداية بمناسبة عملية واحدة ويسمى كومندا commenda أى التوصية «cum - mandare» أو وضبع الثقة . اذ يثق المرابى فى المقترض ويسلمه مبلغ القرض على أن يعيده اليه مع ثلاثة أرباع الربح .

واستخدمت هذه الصورة في النجارة البحرية . ثم انتقلت الى النجارة البرية . وكان المرابي يستقل بدفع المال والمقترض بالعمل . فيحصل الأول على ثلاثة أرباع الربح ربا لماله ، ويحصل الثاني على ربع الربح مقابل مجهوده ثم تمكن بعض المقترضين من توفير قدر من المال واشتركوا بالثلث مع

المرابين في نظير اقتسام الربح مناصفة وكان المرابي سيد العملية ، يلقى بتعليماته للمقترض . ويتولى محاسبته في النهاية

وانتشرت الكومندا منذ القرن الرابع عشر في صورة خفية . كان الاتفاق مستترا بين المرابي والمقترض ينزوى الأول في الظلام ، ولايظهر سوى الثاني ويتعامل باسمه وحده ، ويسرى بينهما الاتفاق المعقود من حيث توزيع الربح والخسارة ، ومن ثم تمكن المرابون من ممارسة أعمالهم الجشعة . متقمصين شخصية الموصى .

ومع اتساع حجم التجارة ظهرت الحاجة الى تمويل مشروعات كبيرة تتطلب رأس مال ضخم. فتآزر المرابون وتفاهموا على الاشتراك في مشروع واحد، وقسم رأس المال الى حصص وزع الربح بنسبتها، وسميت هذه الصورة شركة التوصية. كما بقيت الصورة القديمة للكومندا بحالتها المستترة وتطورت حتى قاربت القالب الحالى لشركة المحاصة وفيها يظهر أحد الأشخاص فقط أمام الناس، ويتعامل باسمه بينما يستتر شخص آخر، عادة صماحب المال، ويقتسم مع الأول الربح والخسارة،

ويدخل مؤلف «الصراع الطبقى وقانون التجار، شركة التوصية في عداد الشركات الربوية ويطلق عليها «الشركة الربوية العلنية ، ويتقصى تاريخ ظهورها في فرنسا .

وفي ١٦٧٣ صدرت في فرنسا لائحة التجارة المعروفة بالسم مجموعة سافاري نسبة الى واضعها شيخ التجار سافاري . وكان من المواضيع التي شغلت بال اللجنة التحضيرية لهذه اللائحة موضوع اباحة القرض بفائدة لتعارضه مع تعاليم الكنيسة التي تحرم الربا وقد اكتشف في القرن العشرين محضر احدى الجلسات التي نوقش فيها هذا الموضوع ، والظاهر أن المناقشات قد تعثرت طويلا ثم انتهت الى قرار سلبي بعدم نكز أي شيء يتعلق بالقرض بفائدة ، لا بالاباحة ولا بالتحريم .

ويبدو أن اللجنة التي كان من أبرز اعضائها الرأسمالي سافاري استعاضت عن اباحة الفوائد الربوية بالاعتراف بشركة التوصية وتنظيمها ، فهي البديل الطبيعي لعمليات الربا ، وقد سكنت اللائحة عن شركة المحاصة . ومن ثم بدأ التمييز ببن هذين النوعين من الشركات ، كما الزمت اللائحة شركات التوصية ببن التجار بالاعلان عن نفسها نظرا لخطورة بقاء المرابي متخفيا في الظلام وما يمكن أن يأتيه من ألا عيب ، وتحددت مسئولية المرابي بقدر حصته فقط ، أما باقي الخسارة فيتحملها الشركاء العاملون ، وبديهي أن هذه القاعدة تحمي الرأسمالي المرابي – اذ العسارة في قدر محدود ، وهكذا يتمكن من تجزئة رأسماله وتوظيفه في عدة مشروعات ربوية دون أن يخشي من فشل أحدها على الباقين ، وكان معيار التفرقة بين وعي الشركات سهلا واضحا ، الشركة المستترة تقع بمناسبة عملية واحدة ، والشركة العلنية الشركة المستترة تقع بمناسبة عملية واحدة ، والشركة العلنية

بالنسبة إلى عدة عمليات. ولم يكن للشركة الأخيرة عنوان تجارى ، بل كانت تتصرف باسم المقترض وهده الذى أطلق عليه أيضا والمجامل، «le complimentaire» لأنه يجامل المرابى ويتستر عليه.

وعن لائحة ١٦٧٣ نقل قانون نابليون ١٨٠٧ ثم القانون المصرى ١٨٨٣ أيام الخديوى توفيق عقب الاحتلال البريطاني . وهكذا دخلت الشركة الربوية الاقتصاد المصرى ورحب بها المرابون لأن الشريعة الاسلامية تتغق مع الكنيسة الكاثوليكية في تحريم الربا ، وشركة التوصية وسيلة مستورة لتقاضى فوائد ربوية والحصول على ربح لايقابله عمل (١) ، انتهى

ومع أن المؤلف يتحدث من منطلق اشتراكى ، فضلا عن أنه مسيحى ، الا أن هذا لايجيز لنا أن نحيف على جوهر ماجاء به ومادته ، فالمسيحية والاسلام سواء فى تحريم الربا ، ولايجوز لنا – اذا كان لدينا عزوف عن الاشتراكية – أن نجامل الفائدة الرأسمالية فنكون كمن وإذا أتقى عضاض الافاعى نام فوق العقارب، على حد قول المنتبى أو نجعل الحب والكره يتحكمان فى سلوكنا ، فننحاز الى هذا لاحبا فيه ، ولكن كرها لعدوه .. فهذا كله بعيد عن الحق ، وهو جوهر الاسلام ، وقد كشف المؤلف صورا من التسلل الربوى غغل عنها الفقهاء الذين عالجوا

<sup>(</sup>۱) الصراع الطبقى وقانون التجارة للاستاذ ثروث انيس الأسيوطى س ١٠٥ – ١٠٦ (دار النهضة العربية – القاهرة ١٩٦٥) .

المعارسات الربوية القديمة ، أو الصريحة قبل ظهور هذه المعارسات وتسللها الى النظام الاقتصادى . لأنها على نقيض الفائدة المصرفية - قنّعت ربويتها . بمختلف التعلات ، وتسمت باسم الربح . وهي على أقل تقدير ، اذا لم تدخل في اطار التحريم الصريح ، فانها تحوم حوله ، وتوشك أن تقع فيه ، وتكتنفها الريب والظلمات من كل جانب . وتكون مرفوضة من كل شعار يستبعد الريبة في الربا وهو الشعار الذي نادى به عمر بن الخطاب ، وتبنته البنوك الاسلامية «دع مايريبك الى مالا يريبك» .

## بين المضاربة والممارسات المصرفية الربوية:

بعد هذا العرض للممارسات التجارية التي تتقنع بمختلف الأقنعة لتستر وجود العنصر الربوى فيها ، نعود الى المضاربة كأسلوب الاستثمار المقرر في البنوك الاسلامية للتعرف على الفروق الرئيسية بينها وبين صور الاستثمار المصرفي المحرم سواء كانت هذه الفروق في الممارسات أو في الهدف أو في ما تتضمنه من آداب وقيم .

فالبنك الربوى مؤسسة مالية خالصة . وجوهر عملها وطبيعتها الخاصة أنها مالية تتعامل مع العالى ، وبالعال وتقوم بتوظيف الأموال واستثمارها بمختلف الوسائل ، وهدفها الوحيد هو الزبح . وهي تسعى لاقتناصه دون نظر الى اخلاقية هذه الوسائل . ولتحقيق ذلك تجتنب الأموال نظير فائدة مئوية ثابتة تدفعها للمودعين ، وعندما تصبح هذه الأموال تحت يدها فانها تعرضها بفائدة أعلى مما دفعها للمودعين وتكسب الغرق (هذا

فضلا عن الأئتمان وعملية خلق النقود اعتمادا على الودائع كما أشرنا من قبل) ولما كان البنك مؤسسة مالية . بلا قيم ولا خلق ولا التزام فانه لاينظر الى الأموال الا باعتبارها صالحة للتداول فقرش الشيخ وقرش المومس سواء ، وماينغق على استهلاك أو انتاج سواء .. ومايقام به مسجد .. أو دار للقمار أو مصنع للخمور سواء . وليس ثمة تفاضل الا بعا يتحقق من ربح ومايتوصل اليه من ضمان .

فالنقص الأول في المصرف الريوى هو تجرده من الأخلاق والقيم والالتزام «والتركيز على الربح يحيث يهيمن الطابع القردي والمادي على المجتمع» -

والأداة التى يتوصل بها البنك لتحقيق عملياته هى بالدرجة الأولى الفائدة التى أثبتت التجارب والدراسات أنها تثقل الاقتصاد بعبء عقيم يصعب أن يخلص منه صاحبه ، اذا خلص . ويغلب أن يؤدى به الى الافلاس أو الخراب ليس فحسب لأثارها الاقتصادية السيئة ، ولكن أيضا لأن للفائدة اغراء يدخل في عداد الأغراءات الخطرة التي تتصدى الأديان لمقاومتها ، فهى كالخمر والرقص والرهان والقمار وبعض أنواع الجمال التي تستهدف ايقاع ضحاياها واخضاعهم لها وفي الفائدة كل خصائص هذه الأغراءات وهي تعد بالكثير وتحقيق الآمال فورا دون أي ثمن عاجل ولهذا يغلب أن يقع في شباكها حتى غير المحتاج حاجة حقيقية أو ماسة ممن

يؤثرون العاجلة على الأجلة ويخضعون لهوى النقوس وليس لصوت العقول ويجعلون شعارهم «ولك الساعة التي أنت فيها» ..

ان هذا الجانب «السيكولوجي» من جوانب الفائدة لم يحظ بالاهتمام من رجال الأقتصاد أو الفقهاء مع انه من أكبر أسرار تحريم الأديان لها ..

وتفاعل الايداع بالفائدة يوجد وضعا يحرمه الاسلام . هو الكسب دون عمل .. والدخل دون أي جهد . فتشجيع البنوك المودعين على الابداع واجتذابهم عن طريق الفائدة المئوية يجعل المودعين فيه يكسبون منه دون عمل ، وهو نفسه يكسب من المقترضين دون عمل . والكسب دون عمل يشيع الكسل والبعد عن المسئولية ، فضلا عن أي كسب دون عمل لابد وأن يقوم على احتيال أو استغلال ، لأنه لايمكن أن يوجد شيء . من لاشيء .. والعمل هو أصل القيمة فاذا وجد كسب دون عمل فلابد أن ثمة احتيال أو أنه يكون على حساب العمل . فكل كسب دون عمل يقابله عمل دون كسب . وهذا يناقض مباديء الاسلام التي يقابله عمل دون كسب . وهذا يناقض مباديء الاسلام التي تقوم على العدل ولاتجعل للانسان الا ماسعى وترتب الثواب والعقاب على العمل .

وهكذا يمكن أن نجمل سوءات الاستثمار المصرفى الربوى في (أ) تجرده من القيم وتركيزه على الربح (ب) استخدامه الفائدة (ج) تشجيعه الكسب دون عمل.

#### فاذا انتقلنا الى البنوك الاسلامية لوجدنا:

أ - فيما يتعلق بالتجرد من الأخلاقية والقيم والتركيز على الربح . فاننا نرى أن البنوك الاسلامية خلت من السوأة الثانية . الأولى الى حد كبير ، ولكنها لم تخلص من السوأة الثانية . وأفضل مايقال بالنسبة للأخلاقيات أنها لم تقع في محرم صريح فلا تمول بيوت فحشاء أو مصانع خمور أو دور قمار ، الخ . . ولكنها لم تستوعب تماما الجانب الايماني الانساني للاقتصاد الاسلامي وأنه في خدمة المجتمع وهذا ما أشرنا - إليه في مستهل الفصل وماسنعود اليه في آخره أما السوأة الثانية أي التركيز على الربحية - فان البنوك الاسلامية وتلحق بهاشركات توظيف الأموال الاسلامية . . أضرمت جذوه الربح ، وأوجدت مسابقة أو منافسة في الأغراء بزيادة الأرباح ، فقيل إن بنك كذا يدفع «عوائد أو أرباح» تصل الي عن أصول التعامل قدر ماتقرب من وسائل الاحتيال ، كما مىنرى في فقرة تالية .

ب - الفائدة: يذكر للبنوك الاسلامية بالشكر انها ابتعدت عن الربا بالصورة التقليدية وأنقذت هي نفسها كما أنقذت عملاءها من اغراء الفائدة الخطر الذي أشرنا اليه ، ولكن هذا لايعني أنها لم تتحرر من شوائب ربا يمكن أن توجد في ممارسات تقوم بها ، وانها ارتأت ان اختلاف الشكل يغير من الطبيعة ، وان هذا يخلصها من المأزق .

جـ الكسب دون عمل . هذا المقوم البارز من مقومات الربا ، والذي رمز اليه الفقهاء في تعريفهم لما يميز بين الربا والبيع بكلمة «دون عوض» أو «دون معاوضة ، فليس من عوض أو معاوضة .. الا العمل . هذا العنصر يوجد بنسب متفاوتة في ممارسات البنوك الاسلامية ، وخاصة المضاربة التي هي محور الاستثمار في البنوك الاسلامية ، وهذا مايفهم صراحة من تعريفات دعاة المضاربة الاسلامية أنفسهم فهم يصرحون أن المضاربة تقوم على وجود طرفين احدهما يملك المال هو ولايرغب أو لايحسن العمل » كما جاء بتعبير الدكتور حمود الذي أوردناه ، والثاني يملك القدرة على العمل ويتفق هذان الطرفان : يقدم صاحب المال المال ويقوم صاحب العمل بالعمل ، ويوزع الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها ، ويدعى العمل المحسر المضاربة أن هذا الأسلوب يمثل لقاء المال بالعمل ، في أن عمل البنك الربوي يقوم على تلاقي المال بالمال .

ولكن تمحيص هذه الدعوى يظهر أن ليس هناك فرق . ففى الحالتين يوجد فريق يملك المال ولا «يرغب أو لايحسن العمل و هذا الفريق يسلم ماله الى البنك الربوى أو البنك الاسلامى لتوظيفه والبنك الربوى او الاسلامى يسلم المال لصاحب مشروع يتولى العمل ويأخذ منه أو يقتسم معه .

الفرق الوحيد . الذي يسرع أنصار المضاربة بابرازه هو أن البنوك تقدم فائدة محدودة ومضمونة تحسب بنسبة من رأس المال ، ولكن البنوك الأسلامية تقدم .. عائدا يمثل نسبة متفق عليها من الربح ، فاذا لم يكن هناك ربح فليس هناك عائد . وقد تكون هناك خسارة ، فيفقد ماله أيضا .

وفي الاقتصاد الحديث ، لم يعد هذا الفرق كما كان قديما أو كما يبدو للوهلة الأولى ، فضلا عن أن البنك قد يخسر أو يفلس . وعندئذ يخسر المُودعون الفوائد بل ورؤس أموالهم ، أو جزءا كبيرا منها ،و لايعد قلة وقوع ذلك مانعاً من الحكم مادام الاحتمال قائما ، أما تعيين نسبة محدودة من رأس المال واختلاف ذلك عن حصة الربح فاته يفقد أهميته في المعاملات الحديثة التي تحدث مابين أفراد كثيرين من ناحية ومؤسسة لتوظيف الأموال أو بنك من ناحية اخرى ، وقد كان في ذهن الفقهاء القدامي عندما ركزوا على هذا المقوم صورة الشركة التي تقوم على فردين .. وليس أدل على أن الفرق أصبح مما لايكاد يؤبه له مما نقاته بعض الصحف من أن بعض الشركات التي تحمل أسماء المضاربة أو المشاركة الاسلامية تذكر في بعض اعلاناتها أنها توزع «عائد شهری، ۲٪ وأرباح تتجاوز ۲۵٪ أو عائد كبير مع صرف ٥ ٢٪ شهريا أو أن معدل الربح السنوي يتراوح مابين ٣٢٪ و ٤٠٪ من رأس المال(١) . وأعلنت شركة أخرى أنها ستصرف ٥ ٢٪ شهريا تحت حساب الأرباح ، ورأى أحد أساتذة الأزهر وأن هذا الاجراء الأخير لاغبار عليه وانه حلال لأن الصرف نحت الحساب يشير الى احتمال الربح والخسارة وهذا أصل وقاعدة في المعاملات الاسلامية أبينما ذهب رئيس لجنة الفترى والتشريع في الأزهر الى أن المشاركة في تلك الشركات حرام ، حرام ، حرام وان نقطة التحريم جاءت من تحديد نسبة الربح منسوبا الى رأس

<sup>(</sup>۱) الأهرام ۲۲/۳/۲۸ ص ۱۲. - ۲۲۶ –

المال . ففى المضاربة والمشاركة الاسلامية يجب أن ينص على أن النسبة تكون من أرباح التجارة اذا ربحت وينص فى نفس الوقت بأنه لو حدثت خسارة لاقدر الله فانها أيضا على سبيل المشاركة بنسبة رأس المال لكل المشاركين (١) .

ونحن نقول إن هذا الكلام على وجاهته النظرية يكاد يكون من الناحية العملية مما لاقيمة له . وهو أشيه بحيل شرعية منه باختلاف عملى وموضوعي يفرق بين الحلال والحرام .

ومن ناحية أخرى نجد أن نسبة مئوية تحسب على رأس المال يأخذها صاحب المال أقرب الى العدالة من نسبة الى الربح ، ذلك لأن نصيب صاحب المال هو المال فحسب فاذا أريد له أن يكافىء فيجب أن يكافىء بنسبة ماله أما الربح فانه - باستثناء المال - يعود الى العمل الذى يقوم به الشريك العامل (المصارب) الذى يجب أن يأخذ نصيبه منه . فاذا كان الربح كبيراً فان هذا يعود الى مهارته ويجب أن يكافىء على ذلك واذا كان ضئيلا فان هذا يعود الى أهماله أو خموله .. ويجب أن يعاقب على ذلك . وتكون المكافأة فى الأولى بزيادة النصيب كما تكون المعاقبة فى الثانية بضآلة النصيب وبعد هذا عدلا بالنسبة للشريك العامل (المضارب) بقدر مايعد اشراك صاحب المال فى هذا ظلم له فى الحالتين فاذا كان الربح كبيرا فليس له حق فى أن ينال جزءا كبيرا منه لأنه لم يعمل حتى يكافىء .. واذا كان قليلا .. فليس هذا ننبه حتى يعاقب .

 <sup>(</sup>۱) جريدة الجمهورية العدد الصادر في ۲۹/٥/۸/۲۹.
 ۲۲۵ ---

وبطرد القياس في حالة الخسارة . فالمضاربة تذهب الى أنه في حالة الخسارة يضيع على صاحب المال ماله ويفقد المضارب عمله . ولكن الحقيقة أن صاحب المال غير مسئول مطلقا عن الخسارة . وجوهر شركته هو تقديم المال ولايمكن أن يعاقب على هذا العمل . وانما يكون هناك مبرر للخسارة لو كان شريكا متضامناً ، أي يشترك مع الشريك المضارب (العامل) في العمل مشاركة فعلية توجب تحمله مسئولية أو نتيجة هذا العمل . وهذا مالا يحدث في حالة المضاربة فالشريك المضارب أو العامل يأخذ المال ليقوم بتشغيله – وتنميته فاذا أضاعه بالخسارة ، فكأنه بدده ولايكفي عندئذ أنه فقد عمله ، لأن عليه مسئولية تجاه صاحب المال الذي سلمه المال لينميه فبدده ومالم يقرر ذلك سلفا بحيث يلتزم الشريك العامل بان يضع حساباته بكل دقة . . فاحتمالات الاهمال أو المجازفة تتضاعف . .

وقد يجوز لذا أن نقول إن البنك الاسلامي يكسب من الشريك المضارب أكثر مما يكسب البنك الربوى من مقترضيه . فالبنك الربوى بأخذ فائدة بنسبة مايقدمه ، وينتهي الأمر عند هذا فاذا كسب المشروع مائة ألف فانه لن يأخذ سوى النسبة المئوية المحددة على رأس ماله ، واذا خسر فانه لايفقد حقه فيما قدم وفي الفائدة ، واستحقاقه الفائدة دون زيادة في حالة الربح وعدم فقدها في حالة الخسارة مبنى على أنه غير مسئول عن العمل وغير مشارك فيه فليس له حق في الربح ، كما لايبوء بوزر الخسارة ، ولاتزر وازرة وزر أخرى ،

أما البنك الاسلامي فانه يأخذ نسبة الثلث أو الربع من الربح دون أن يشترك مشاركة فعلية في العمل. واذا كان هناك من حسنة لهذا الوضع فهي أن البنك الاسلامي عندما يعلق نصيبه على الربح فان ذلك يدفعه لدراسة المشروع والتأكد من سلامته ، وكذلك من قدرة الشريك المضارب على حسن استغلال المال. وهذه حسنه مؤكدة ، وهي مايفضل به البنك الاسلامي البنك الربوى ، فالبنك الربوى لايعنيه في شيىء ماذا سيفعل المقترض فيما اقترض ، وهل سينفقه على شهواته أو يستثمره استثمارا حسنا ، لأنه قبل أن يمنح القرض يحصل على ضعانات . ولكن هذه المسنة لدى البنك الاسلامي لاتحقق العدالة عند القسمة ، لأن البنك بأخذ نسبة من ربح عمل لم يسهم فيه . وما أسهم فيه هو المال ، فكان يجب أن يأخذ على المال دون أن يكون هذا ضرورة ريا ، لأنه يمكن أن يحسب في ظل عوامل متغيرة وان تلحظ فيه اعتبارات بحيث لايكون محددا سلفا ، فاذا تمسكوا بأنه ربا فعلى البنك عندئذ اما أن يعتبر المال قرضا حسنا .. وهو أمر قد يكون صعبا واما أن يقيم شركة تضامن لا شركة مضاربة ، بمعنى أن يسترك اشتراكا فعليا في الادارة بحيث تكون له صلة حقيقية بثمرة هذا المال ، ان ربحا أو خسارة .

ونعتقد أن هذا هو الأفضل ، كما نعتقد أن الاسلام عندما سد منافذ وفتح مسالك انما أراد أن تكون النهاية هي (العمل) الذي يقدسه والذي يرتب عليه الثواب والعقاب ، ولايتحقق هذا الا في شركة التضامن التي يقوم فيها الشركاء بالعمل فعلاً .. ولكننا

نعتقد أن هذا صنعب التنفيذ وان البنك الاسلامى ، وقد أوجد الفقهاء له مخرجا ، لن يدع هذا المخرج السهل ليوقع نفسه فى مشكلات الادارة والعمل الفنى ...

وهذا «التكنيك» لعمل البنوك الاسلامية هو الذي مكنها من أن تقدم للمودعين فيها ، أو -- كما يقولون -- الشركاء الممولين أو المستثمرين -- عائدا يقوق ماتقدمه البنوك الأخرى كقوائد على الودائع لأن البنك الأسلامي يعتبر شريكا معولاً يقدم المال الى الشركاء المضاربين ويأخذ منهم حصة كبيرة من الربح ، على ماقدمه وبهذه الحصة يعتبر نقسه شريكا مضاربا بالنسبة للمودعين . ومع أنه يخصم نسبة سخية لمصروفاته الخاصة ، فإن الباقي يظل أكبر مما تقدمه البنوك الأخرى للمودعين وهذا الباقي هو مايقدمه الى المودعين أو الشركاء الممولين والمستثمرين ..

فالبنك الاسلامي ، وان ابتعد عن الربا المحرم وعنى بدراسة المشروعات بحيث لايقدم أمواله الالحساب مشروعات ، وليس للانفاق السفيه ، الا أنه بصفة الشريك الممول يستغل الشريك المضارب ويأخذ منه أكثر مما يستحق .

وقد يقول قائل .. إن البنك لايجبر شركاءه المضاربين على قبول هذه النسبة وأن هؤلاء هم الذين يتقدمون الى البنك ويلحون عليه ويقبلون النسبة المقترحة .. ولكن هذا كلام نظرى وهو ينطبق على كل عقود الأذعان التي رأى المشرعون الاسلاميون أنها تخالف الاسلام . فالشريك المضارب لابد له من العال والعال عند البنك . وليس أمامه الا أن يخضع لشروط البنك .

#### بعض الاتعكاسات:

كان من أثر عدم وجود النظرية الاسلامية الاقتصادية الشاملة التى تهدى البنوك الاسلامية في مسيرتها ، والاكتفاء بتكتيك سلبى هو الابتعاد عن الربا ، ان تعرضت التجربة لعدد من الأخطاء ، وان تعالت صيحات النقد لها من بعض الصحف .

فاذا كان هذا صحيحاً فان علينا أن نضع في حسباننا ان تجربة البنوك الاسلامية تجربة جديدة ، وان من الطبيعي ان تتعرض لفترات التجربة والخطأ، وإن بعض الاعتراضات والانتقادات جاءت من منطلق العداوة للاسلام وليس للبنوك الاسلامية على وجه التعيين ، كما يجب أن لانغفل ان الاستقبال الباهر ، والنجاح الكبير الذي حققته البنوك الاسلامية – خاصة في أيامها الأولى - أثار ضيق البنوك الربوية التي كانت تستأثر بالسوق - وليس من البعيد أن يكون ذلك وراء بعض الحملات التي شنت على البنوك الاسلامية . وقد يوضح هذا بجلاء مقارنة موقف محافظ البنك المركزي المصرى من المصرف الدولي الافريقي وسكونه على مخالفات ضخمة كالجبال ، وتصاممه عن المقالات المتتالية في الصحف اليومية والأسبوعية وكشفها لما ارتكب فيه من فضائح مدوية أوقفته على شفا الأفلاس فضلا عن تخريب الاقتصاد القومي ، بمبادرته السريعة ضد البنك الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وحل مجلس ادارته لمشكلات كان يمكن تسويتها دون الالتجاء الى هذا الاجراء خاصة وأنه من أنجح البنوك وأكثرها ازدهارا .

نقول علينا أن نضع كل هذا في حسباننا ، ونقدر الموقف الصعب للبنوك الاسلامية كجزيرة صغيرة وسط المحيط الهادر للاقتصاد الربوى ، كما أننا لاننكر أنها حققت نجاحا كبيرا ، وانها لاتزال نظفر من الجمهور بالثقة والاعزاز - حتى وان وهن شيئا ما .. ولكن ليس من شأن هذا كله أن نغمض العيون عن هنات قد لاتكون شيئا منكورا أمام سوءات البنوك الأخرى ولكنها تعد كبيرة منها ، فحسنات الأبرار سيئات المقربين وحرصنا على عدم تورطها في الأخطاء يجعلنا نكشف أولا بأول الأخطاء .. والأخطاء لابد أن تصفى . أما سياسة مهادئتها أو تدليلها .. فانها تهدد بأوخم الغواقب .

ان رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامى الذى يتقاضى مكافأة سنوية مابين ١٧٠ ألف دولار و ٢٥٠ ألف دولار . قد لايفعل أكثر مما يفعله كبار المصرفيين الآخرين ، وهو لايعد شيئا منكورا اذا كانت مكافأة نهاية الخدمة لرئيس مجلس ادارة أحد هذه البنوك خمسة ملايين دولار ولكن مايقبل من مصرفى يعبد العجل الذهبى ، لايقبل من مسلم يدير بنكا اسلاميا ويلتزم بقيم اسلامية .

وبالمثل فان مايدعيه بنك اسلامي عن ضيق السوق العربية للاستثمار ليس الاتكرارا لما تدعيه البنوك الربوية التي لاتنظر الا الى الربحية بصرف النظر عن الضرورات والأوضاع والمصالح ، فان أسواق مصر والسودان وخطط التنمية فيهما بمكن أن تستوعب كل مافي البنوك الاسلامية وأكثر منها . وكان يمكن للأموال العربية أن تجعل من السودان سلة خبز يطعم المنطفة

كلها ، بدلا من أن يجوع أهله ، وكان هذا يعود على الجميع بالخير . ولكن البنوك الاسلامية ليس لديهاالنظرية الاسلامية اليقبنية وهي حتى الآن لاتعرف ما اذا كانت تجعل هدفها الربح مطلقا ، ودون أى قيد بفكرة تدعيم وضعها ، كما ذهب الى ذلك الدكتور أحمد عبد العزيز النجار ، أو أن عليها أن تقنع بربح لايزيد عن ٢٥٪ حيث أن هناك رأيا فقهيا يرى عدم تجاوز هذه النسبة ، كما لاحظ الدكتور عبد العزيز حجازى وسواء كان هذا أو ذاك فانها تنصب على الربح ، دون أن يخطر ببال أصحابها الدور الخاص للبنوك الاسلامية الذي يميزه عن أى مؤسسة ربوية أو رأسمالية لاتستهدف الا الربح .

وقد لفت أنظارنا ان البنوك الاسلامية (شأتها في ذلك شأن معظم المؤسسات التي تدعى الاسلامية) تقف موقفا معارضا لكل الاتجاهات الشعبية في ادارتها ، مع أن هذه الاتجاهات ليست الاصورة من صور الشوري الاسلامية ، واذا كان قادتها يؤمنون بأن الشوري لازمة في السياسة الاسلامية ، فقد كان عليهم أن يعرفوا أن الشوري الزم في الادارة .. ومشاركة التنظيم النقابي داخل المنشآت .. وأعضاء مجالس الادارات المنتخبين صور من الشوري ولو كان لديهم وعي اسلامي لما وجدوا فرقا بين الشوري في الادارة بل لرأوا أن الشوري في الادارة بل لرأوا أن الشوري في الادارة بأن يضربوا مثلا عمليا لتقبلهم الفكرة

وممارستها . وقد أثار دهشتنا حقا أننا لم نجد فى موسوعة كبرى عن تنظيم البنوك أصدرها الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية اشارة واحدة الى قضية الشورى فى الادارة ..

كذلك لانجد في الخدمة المصرفية في البنوك الأسلامية ما يميزها عن الخدمة المصرفية في البنوك « الربوية » الأخرى من رقة او ابتسامة او سرعة او احترام الانسان كائنا من كان او عطف خاص على المرضى او المسنين يتمثل في اجراءات استثنائية تتناسب مع ظروفهم كفتح شبابيك خاصه بهم او اعطائهم اولويات تطبيقا لتوجيهات الاسلام في هذا الشأن والحديث النبوى يقسول «الضعيدة المسلم في هذا الشأن والحديث النبوى



ونحن بالطبع لانتحدث عن الانحرافات التي تقع فيها آحاد البنوك الاسلامية ومن باب اولى الانحرافات التي تدعيها بعض الصحف وتنسبها الى البنوك والشركات الاسلامية قاطبه دون أن تثبت ذلك ثبوتا قطعيا لأننا لانتصيد الأخطاء ، ولكن اذا جاز أن لادخان دون نار ، فمن الخير أن تفكر قيادات البنوك الاسلامية فيما زعمته احدى الصحف اليومية عن ان البنوك والشركات الاسلاميه بلا إستثناء تسعى للمضاربه على الذهب والفضة والتجاره والسياحة والعقارات والأعمال سريعة « العائد » ولاشئى أكثر ...

وتسطرد الصحيفة «هناك شركة جمعت نحو مليار دولار من أموال المسلمين . منها ٢٠٠٠مليون دولار من مصر لاتستثمر أموالها الا في المضاربة .وهي تفخر بذلك في اعلاناتها (١) « .

و كذلك ما كشفت عنه مجلة الشعب القاهرية من تلاعب في المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتبمية وانهامات وجهتها النيابة الى بعض كبار العاملين في البنك لأنهم منحوا قروضا بلغت ٢٥ مليون جنيه دون ضمانات، خاصة وقد جاء رد رئيس مجلس الادارة هزيلا . وانصب على شكليات دون جوهر الاتهام . وردت الصحيفة على رده بأن النيابة أثبتت أن اكتشاف الانحر افات داخل المصرف تم بواسطه مباحث الأموال العامة التي قامت بدورها باحالة هذا الانحراف الى نيابة الدقى ، وأن بعض المسؤلين الذين استجوبتهم النيابة وردت أسماؤهم في قضية توفيق عبد الفتاح .. ثم صالت المجلة وجالت في موضوع الشطب وإخفاء الأوراق .. وأن حفظ القضية أنما تم لفقدان أصل المذكرة موضوع التحقيق وعدم تحديد مسئولية من هو القائم على حفظ المستندات والملفات بالبنك وهذا دليل ثان على تفشى الاهمال داخل المصنرف (٢) وأسوأ من هذا ادعته مجلة الوفد عن تقاضى رئيس مجلس الادارة آلاف الدولارات كبدل لقاء انتقاله من مكتبه الى مكتب يبعد ثلاثة أمتار بالمبنى نفسه ويبدو أن مثل هذه التصرفات، وماقيل من تفشى الخلافات بين أعضاء مجلس

<sup>(</sup>١) جريدة الجمهورية القاهرية ٢٩ أغسطس سنة ٨٥ مس ٥.

<sup>· (</sup>٢) مجلة الشعب القاهرية في ٨٥/٩/٢٤ ص ٥ .

الادارة بصورة حالت دون امكان التصالح وتسيير العمل ، هو الذي أدى بمحافظ البتك المركزي الى حل مجلس الادارة وتعيين مغوض علم في منتصف فبراير سنة ١٩٨٦ واختيار فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي ليبذل مساعيه الحميدة لرأب الصدع ، وأن كان هذا كله لايمثل عشر معشار ماترتكبه بعض البنوك الاستثمارية ، وتترك حرة طليقة لايجرؤ البنك المركزي على مسها ، كما أشرنا من قبل .

ولم ينج بنك فيصل بالقاهرة من المناورات والغمز واللمز ، وقد أوردنا في موضوع سابق تلك الاشارة اللاذعة الى هبئة الرقابة الشرعية ، ومدى اتباعهم للحياد العلمي وقد أدت سياسة البنك بأحد المساهمين لأن ينشر في جريدة الأخبار القاهرية على أربعة أعمدة وبطول ٢٥ سنتي نداء الى رئيس الوزارة يحتج فيه على «الحجر على حرية ثملك المصريين لأسهم بنك اسلامي مصرى مؤسس في مصر وفقا القانون المصرى ومنحت له امتيازات وإعفاءات أقرها مجلس الشعب المصرى، وهو يقصد بكلمته قرار مجلس ادارة البنك الذي قضيي بأن يحصل غير المصريين على ٩٥٪ مما اكتتبوا به من أسهم زيادة رأس المال وأن يحصل المصريين على ٩٥٪ مما يؤدي الى تركز الأسهم في أيدى غير زيادة رأس المال . مما يؤدي الى تركز الأسهم في أيدى غير المصريين رغم أن ٩٩٪ من ودائع البنك البالغة أكثر من ١٦٠٠ المصريون دو لار – وجنيه يملكها المصريون الذين يملكون أيضا ٧٩٪ من موجودات البنك ويطالب ناشر النداء رئيس الوزراء بأن يلزم

البنك باتباع نصوص النظام الأساسى الذى تجرى بموجبه زيادة راس المال البنك حاليا والصادر بقرار من السيد وزير الدولة للأوقاف رقم ١ لسنة ٨٤ بأن تحترم النسبة القانونية لأسهم المصريين بالنسبة لمجموع الأسهم المطروحة في زيادة رأس المال بحيث تكون حصتهم حدها الأدنى ٥١٪ لا أن يكون حدها الأعلى ٥١٪ كما يريد مجلس الادارة بالمخالفة لنصوص النظام الأساسى .

ورأى ناشر النداء أن ملاحظة ذلك يحقق التوازن في التصويت بحيث يحقق السياسة الاستثمارية المنشودة بدلا من استثمار معظم ودائع البنك في أوروبا وأمريكا وتوظيفه لمئات الملايين من الدولارات من بينها شرائه لأسهم ضخمة في دار المال المؤسسة في جزر بهاما وهي شركة خاسرة خمسة وأربعين مليون دولار ولها الأن خمسة من أعضاء مجلس ادارتها أعضاء في مجلس ادارة بنك فيصل الاسلامي المصري(۱) \* انتهى .

وفى نظرنا أن هذا النداء - اذا صدق فانه يثير عددا من الملاحظات فالمفروض أن البنك الاسلامى فى كل دولة مواطن صالح .. يضع مصالح الدولة التى هو فيها قبل أى اعتبار آخر ويحترم القانون واللوائح ويضرب المثل فى كل هذا كما أن استثمار معظم ودائع البنك فى أوروبا وأمريكا قضية هامة لأنها تكشف عن عجز البنك عن استثمار ودائعه فى مصلحة البلاد

<sup>(</sup>١) الأخبار في ١١/١٩ ٥٨ ص ٧ .

نفسها وما أكثر هذه العشروعات وما أحوجها الى الأموال .. فضلا عن أن أستثمار الأموال فى بنوك أوروبية بفائدة يدمر الأساس الأيديلوجي المميز للبنك ومبرر وجوده .

أما بنك ناصر ، فلاحد للمشاكل التي يتعرض لها وتنشر الصنحف أنباءها بين حين وآخر ، سواء كانت مابين العاملين والادارة . أو عن اختلاسات أو غير ذلك وقد نشرت احدى الصحف أن حصيلة الزكاة في بنك ناصر من الزكاة عام ١٩٨٦ بلغت سبعة ملايين جنيه (الأهرام ١٩٨٦/٧/١ ص ٧) وأعتقد أن من حق الشعب أن يعرف فيم انفق ذلك ، فالأمر ليس أمر عشرات الجنيهات ، ولاهو أمر منشأة خاصة ، وهذا مايمكن أن يقال أيضا على الزكاة التي يفترض أن تحتجزها بقية البنوك وأن تصرفها غي مصارفها الشرعية .

### نحو استراتبجية جديدة للبنوك الاسلامية:

في ختام هذا الحديث عن البنوك الاسلامية والملابسات التي ظهرت فيها والعوامل التي أثرت عليها ، نقول إن البنوك الاسلامية تقف اليوم على شفا خطر عظيم فقد وهنت دفعة البداية وفورة الحماسة التي استقبلت بها ، وأصبحت البنوك الاسلامية اليوم منشآت مصرفية تمارس الوظائف المصرفية المألوفة باستثناء بعدها عن الربا واحلالها بديلا أظهرنا أنه لايخلو من شوائب الربا ، ولايختلف كثيرا عن الممارسات الرأسمالية وعندما يشيع هذا فان البقية الباقية من الهالة التي كللتها وميزتها منتبدد أيضا .

ولايخلص البنوك الاسلامية من موقفها الحرج الا ان تتبنى «استراتيجية» تكون قاعدة لانطلاقة جديدة تبرز أفضلينها ، حتى وان أدخلتها في غمار معركة حامية ودفعت بها الى محيط واسع متلاطم الامواج ، لان بيدها «بوصلة» تهدى مسيرتها وتجنبها الأمواج وتكسب لها الدعاة والمؤمنين ومناصرة المفكرين الانسانيين والاسلاميين والشعبيين .

وحتى الآن لم تحاول البنوك الاسلامية أن تتبنى مثل هذه الاستراتيجية ، ولعل أوضح الأدلة على هذا أنه ليس هناك تنظيم يربطها جميعا برباط وثيق تكون له قوة الالهام ، أن لم تكن قوة الالزام ، صحيح يوجد بالفعل اتحاد البنوك الاسلامية ، وعلى رأسه مفكر اقتصادى وداعية حركى لاينقصه شيىء من مقومات الداعية الاسلامى . ولكن البنوك الاسلامية لاتتجاوب معه تجاوبا صادقا عميقا ، وليس له أى سلطة الزامية ، ولولا مناصرة الأمير محمد الفيصل لتهاوى أو تجمد أمام سلبية معظم البنوك الاسلامية تجاهه .

وقد تجتمع البنوك الاسلامية في مؤتمر أو على مائدة .. ولكنها حالات فردية قليلة . والعادة هي أن يستقل كل بنك باجتماعاته ومؤتمراته ، وحتى اذا اجتمعت البنوك الاسلامية ونسقت دعوتها في اطار التكنيك الذي وضعته ، والذي يدور حول محور الربا فان هذا لن يكفى ، ولن يعدو أن يكون اجترارا عة سأمته النفوس وفقد أهمينه . والتكنيك كائنا ما كان ، لايص لمواجهة موقف معين وقد نجح تكنيك البنوك الاسلامية في

وجودها تجاه البنوك الربوية وايجاد موقع قدم لها على الساحة المصرفية ، ولكنه لايصلح لاقامة خطة طويلة المدى .. ولاهو يكفل ، ضرورة ، استمرارية نجاح البنوك الاسلامية ، والشيء الوحيد الذي يؤدي هذا هو «الاستراتيجية» .

والاستراتيجية المنشودة يجب أن تقوم على دعامتين . الأولى الدعوة إلى «أسلمة الأقتصاد» والثانية «ابراز الدور المميز للبنوك الاسلامية باعتبارها طليعة الاقتصاد الاسلامي» .

والدعامة الأولى: الدعوة لاسلمة الاقتصاد أمر على أعظم جانب من الأهمية. وهي تأتى تبعا للترتيب المنطقى للأولويات في الصدارة. ففي عالم الأديان والأفكار تأتى «الدعوة» أولا وبعد الدعوة يأتى العمل ولكن البنوك الاسلامية لم تقم بالدعوة للملابسات التي اكتنفت قيامها وانما بدأت بالعمل ظانة أن مد الصحوة الاسلامية يمكن أن يدفعها وانها عندما تركب موجتها فانها ستصل الى الشاطىء ولكن لكل مد انحسار - وقد حدث الانحسار المحتوم.

ومن ناحية أخرى ، فان مثل هذا الدور لايمكن أن يؤدى على هامش القضية ، إنه فى صلب وصدارة أولوياتها . ولو رصدت له البنوك الاسلامية عشرين او ثلاثين مليونا لما كان ذلك كثيرا عليها ولا عليه ولأمنت البنوك الاسلامية الانتكاس أو المؤامرات ولوجدت جمهوراً مؤمنا ومناخاً مهيئاً .

وصلب الدعوة لأسلمة الاقتصادية وم على عرض عورات الاقتصاد الرأسمالي وكيف أنه كان طليعة الاستعمار ، ومركب تلك الجرائم والموبقات . وكيف أنه شوه الانسان السوى وأحل محلة والانسان الاقتصادي، وفرَّق المجتمع وجعل الصراع الطبقي محوراً للعلاقة مابين العمال وأصحاب الأعمال وأوجد هيئات مثل البنوك والترستات والاحتكارات والمؤسسات متعددة الجنسية التي هيمنت على العالم وكبلته في اسار الديون الربوية وكيف أنه بعد كل هذا - لاينجو أبدا من الأزمات التي تلاحقه ، والتي لايخلص منها الا بأمثال صناعات السلاح المدمرة التي تضمن التوظيف والتشغيل والأرباح للرأسماليين حتى وان كان معنى هذا الموت والخراب والتدمير ..

ولم يكن حظ البشرية في الاقتصاد الاشتراكي بأسعد من حظها في الاقتصاد الرأسمالي، فالاقتصاد الاشتراكي استبعد الفرد، وشل كل المبادءات والحريات الفردية . وفي الوقت الذي تجمده البيروقراطية فانه يجعل الدولة عطاغوتا، ويضع في يدها كل مقاليد الحياة بحيث تستطيع أن تحرم أي مواطن تغضب عليه من أسباب الحياة .. ففي يدها الاسكان .. والطعام والوظائف النخ .

وليس أمام الاقتصاد الاشتراكى أى أمل، لأن الخيار لايكون الابين أمرين أحلاهما مر، فهو اما أن يفشل نتيجة للبيروفراطية ، وعندئذ تعانى الجماهير من كل سوءات الحاجة وندرة المنتجات والسلع والخدمات أو رداءتها وظهور السوق

السوداء كما حدث بالفعل في كل الاقتصاديات المخططة مركزيا .. وإما أن ينجح ويكون هذا النجاح لحساب الدولة على الفرد وسيشدد من قبضة الدولة على المواطن أى أن الفرد سيدفع ثمنه أيضا ، ولن يهنأ به ..

فى مواجهة عورات الاقتصاد الرأسمالي وقصور الاقتصاد الاشتراكي يقوم الاقتصاد الاسلامي وقد يريء من سوءات النظامين ، فليس فيه فحشاء الرأسمالية وجموحها وتشويهها للطبيعة الانسائية وافسادها للمجتمع ، كما أنه لايضع في يد الدولة أزمّة الاقتصاد ومصاير الناس بحيث تتحكم في طعامهم وشرابهم وكل مايمسك عليهم الحياة .. وفي الوقت نفسه فان الاقتصاد الاسلامي يسمح بالمبادأة الفردية ويعترف بوازع الربح في حدود أمنة ويأخذ بدرجة من توجيه الدولة يحول دون انحراف الاقتصاد . ويصول بوازع القرآن ومسنولية الضمير وان لم ينقصه وازع السلطان .. وقمع القانون . ويستهدف العدالة والتكافل الاجتماعي واثراء الحياة بالظبيات من الرزق .

ويجب أن يقوم هذا كله على أسس علمية وبدر اسات فنية تعتمد على الدر اسات والمراجع الموثوق لها بالنسبة للاقتصاد الرأسمالسي والاشتراكسي وبروح من الحياد والنزاهسة والموضوعية .. وبعيدا كل البعد عن السذاجة في المعالجة ، أو التحيز في اصدار الأحكام أو ضيق الأفق أو التعصيب أو التقوقع .

ولكى يتم هذا لابد من وضع خطة منظمة ومنهجية طويلة المدى لمدة (عشرين سنة تقريبا) تضم اجراء الدراسات الغنية وعقد اجتماعات ومؤتمرات على كل المستويات من الندوات الغنية والجامعية الى المؤتمرات الشعبية ، وكسب تأييد ومشاركة المنظمات الجماهيرية ، وبوجه خاص النقابات العمالية ، واصدار النشرات والمجلات والكتب بدءا من الرسائل البسيطة حتى المراجع المعتمدة . واستخدام الاذاعة والتليفزيون وكل وسائل الاتصال ، وان يظل هذا كله لمدة عشرين عاما تقريبا دون انقطاع .

ولست أعتقد أن الصعوبة الكبرى في هذه المعركة ستأتى من مقاومة المعسكرين الرأسمالية والاشتراكية وان كانا بالطبع سيستخدمان كل مالديهما من قوى – وهي عظيمة – لصد هذه الحملة الإسلامية . ولكن الصعوبة – التي يمكن أن تهددها بالفشل ، هي عدم وصول القيادات الاقتصادية الاسلامية الي الدرجة الواجبة من الايمان والاخلاص من ناحية .. والوضوح والتثبت من ناحية أخرى ، فما لم تكن قيادات الاقتصاد الاسلامي مؤمنة حقا ولديها التصور الواضح والسليم ، فان الدعوة يمكن أن تغشل ، وستقشل بكل تأكيد اذا قنعت بتقديم فتاوي الفقهاء التقليديين . فالمطلوب رؤية جديدة تستلهم الأصلين العظيمين العظيمين فيلوره عندما تحدثنا عن مقومات الاقتصاد الاسلامي .

ومن متطلبات نجاح هذه الدعامة ایجاد جهاز یتولی وضع هذه الاستراتیجیة ویتابع تطبیقها . ویمکن أن یکون هذا الجهاز هو الاتحاد الدولی للبنوك الاسلامیة خاصة وان علی رأسه رجل یجمع الکل علی ایمانه و تفانیه ، فضلا عن ثقافته الخاصة کرجل اقتصاد له فکرة معینة عن النقود ، وأنه رجل دینامیکی وحرکی یقضی مابین السحاب و علی الطائرات اکثر ،

الارض او بين الهله وهو يسعى بكل الطرق لكى يوجه الهنمام فيادات البنوك الاسلامية الى ضرورة الاهتمام بالجانب الاعلامى التثقيفى ولكنه كما قلت لايجدالآذان الصاغية وان مكنته مناصرة الأمير محمد الفيصل من مواصلة الدعوة .

ونعتقد ان الاتحاد يمكن ان يقوم بهذا الدور اذا رزق التأييد النام من البنوك الاسلامية ويمكن عند الضرورة اجراء التعديل اللازم لكي يقوم به على افضل وجه .

والدعامة الثانية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية هي ابراز دور البنوك الاسلامية كقطاع من اقتصاد اسلامي في خدمة المجتمع . وتميز هذا الدور عن الدور التقليدي للبنوك الربوية الذي لايعني بالمجتمع ولايهتم (لا بالربح ونحن نقدر باديء ذي بدء ان القيام بهذا صعب لان البنوك الاسلامية لم تعمل اولا لتهيئة المناخ للايمان بالاقتصاد الاسلامي وبهذا أصبح المناخ الربوي والاقتصاد الرأسمالي هو السائد . ووصل الامر بان كتب الربوي والاقتصاد الرأسمالي هو السائد . ووصل الامر بان كتب كاتب في مجلة (المصور) ينتقد بنك فيصل لعنايته بالمدارس ذاكراً أن البنك مؤسسة مالية لاعلاقة لها بالثقافة وهو مايمثل الفهم الذي اثمره الاقتصاد الرأسمالي .

والمطلوب الان من البنوك الاسلامية ان تثبت بسياساتها ومشروعاتها ان البنوك الاسلامية جزء لايتجزأ من مجتمعها وان دورها هو ان تجعل الاقتصاد والسياسة المالية في خدمة المجتمع وليس العكس كما تفعل البنوك الربوية التي لايعنيها الا ربحها .. ولاتنظر الى المجتمع الا بقدر قدرته على توفير (الربحية) ، وعليها ان تقلب رأسا على عقب الفكرة السائدة عن ان رأس المال جبان فرأس المال الاسلامي ليس جبانا وهو لايعمل لحساب نفسه وحدها وهو لايضم معيارا واحدا هو (الربحية) ولكنه وان لم يغفل هذا المعيار فانه يقدم عليه خدمة المجتمع فيفضل الاستثمار الذي يحقق نفعا مؤكدا للمجتمع وان قلت ربحيته على استثمار لايسد ثغرة في المجتمع ولايشبع حاجة حقيقية حتى وان ارتفعت ربحيته .

فالبنوك الاسلامية تدخل مجال الاسكان بفكرة تخليص الشباب الذي يريد أن يتزوج ويقف عدم وجود الشقة حائلا دون ذلك فيتمزق وتضيع اجمل سنوات عمله في كبت مرهق او تحلل مخجل وتفضل هذا على بناء الابراج السياحية والشقق سوبر لوكس حتى ان كانت الاخيرة تحقق ربحا اكثر ، فتحقيق الربح الاكبر هو هدف المؤسسة الرأسمالية اما هدف المؤسسة الاسلامية فهو خدمة المجتمع وتحقيق مصطحته .

وعلى البنوك الاسلامية ككل ان تضع سياسة لتنسيق العمل مابينها وبين المسئولين عن الخطط الاقتصادية للبلاد بحيث تقوم البنوك الاسلامية بدور بارز لتحقيق هذه الخطط وكفالة نجاحها

واضعة في ترتيبها احتياجات الشعب طبقا لاولوياتها من غذاء او كساء .. الخ .

ويمكن للبنوك الاسلامية ان تثبت التطبيق المتميز لسياستها الاستثمارية عندما تشجع المشروعات المبتكرة وتأخذ بايدى النابهين من المهندسين والعمال وتقدم لهم الدعم والمال لا على اساس المصاربة المشكوك في امرها والتي تكاد تتجرد من القيم الاسلامية ولكن على اساس القرض الحسن ويمكن للبنك ان يأخذ مبلغا محددا وليس نسبة منوية نظير خدماته الادارية والفنية في دراسة جدوى المشروع ومهايا موظفيه وتكلفته الادارية على ان تقل عن نسبة الفائدة السائدة وعندما تعلن البنوك الاسلامية عن مهمتها المتميزة إتاحة الفرصة للعصاميين والذين يبدأون الحياة ويريدون الثراءها بثمرات عقولهم وكد نشاطهم فانها ستثبت اسلاميتها وستنهض بالمجتمع ، وبدلا من ان تضرم جذوة الربح فانها تشجع ملكة الابتكار والابداع .

ويمكن للبنوك الاسلامية ان تدعو المودعين لتعزيز ايداعهم لحساب القرض الحسن الذي لاينظرون منه فائدة عادية ولكن فائدة البية وقربي الى الله .

ونقرأ في بعض المجلات اعلانات زواج تستهدف الجمع مابين الرؤوس في الحلال فيذكر (هو) كما تذكر (هي) مايطلب في الطرف الاخر من ناحية المظهر والثقافة والمستوى المادى .. الخ واتصور أن البنوك الاسلامية يمكن أن تقوم بدور مماثل للجمع

مابين أصحاب الاموال واصحاب المشروعات ليمكن لهم تكوين شركات تضامن او ليمكن لاصحاب الاموال تقديم اموالهم على اساس القرض الحسن ويمكن للبنك ان يتقاضى عموله او مبلغا معينا لقاء خدماته ولتعويض مصروفاته الادارية .

وتفتح (الزكاة) مجالا للبنوك الاسلامية لخدمة المجتمع بصورة مباشرة .. وقد سبقت الاشارة الى مانكرته احدى الصحف من ان زكاة بنك ناصر وحده بلغت سبعة ملايين جنيه .

ولكى تقوم البنوك الاسلامية بواجبها فى هذا الصدد عليها اولا - ان تترجم مصارف الزكاة بما يتغق مع اوضاع المجتمع (١).

ثانيا - ان تقدم بيانا للرأى العام او على الاقل المساهمين عما قدمته حتى يكون على بينه وتحسم شأفة الاقاويل والظنون ومادامت الزكاة (حق معلوم) فليس هناك امتياز خاص ندعيه الادارة.

وهناك دور مدخر وهام البنوك الاسلامية في تحقيق التكامل مابين الدول الاسلامية ان شركة بواخر يمولها بنك

<sup>(</sup>۱) كتب المفكر الاسلامي الاستاذ ابراهيم الوزير رسالة بغنوان (وفي سبيل الله) ترجم فيها هذا المصرف السابع من مصارف الزكاة ترجمة تجعل مضمون الجهاد الذي رأى معظم الفقهاء أنه المقصود بتعبير (في سبيل الله) هو الدعوة الاسلامية .

فيصل في القاهرة وبنك فيصل في الخرطوم لتنشيط الانتقال افرادا وسلعا مابين مصر والسودان يمكن ان يحقق التكامل باكثر مما يمكن ان تقوم به الحكومات وتحقق هدفا اسلامياً واقتصاديا ناجحا .

وهناك مجالات عديدة لاستثمار رؤوس الاموال المعطلة او الموجودة تحت ايدى اعداء الاسلام في السودان لضمان غذاء المنطقة وتحقيق استقلالها عن التبعية لامريكا التي تجعل من (القمح) سلاحا واداة للمساومة والضغط على الدول المحتاجة اليه .

وفى كل هذه المشروعات يجب دائما على البنوك الاسلامية ان تبرز انسانيات الاقتصاد الاسلامي ودوره المقدس في تقريج الكربات وتقديم الخدمات ..

ونعتقد ان هذه السياسة قد تهبط بنسبة (العائد) الذي تقدمه المودعين ولكنه سيدعم مكانتها وسيبرز افضليتها وهذه كلها مكاسب لايمكن الاستحواذ عليها بانفاق الملايين وهي تفضل عند الله وعند الناس ايضا أي زيادة في العائد تقدمها للمودعين.



# فهسرست

| ٥  | الفصل الأول: المعالجات التقليدية للربا                       |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | محاضرات نادی دار العلوم                                      |
| ١. | الشيخ عبد العزيز شاويش                                       |
| ۱۷ | الشيخ محمد الخضرى                                            |
|    | الشيخ اسماعيل خليل                                           |
| ٥٣ | الدكتور توفيق صدقى                                           |
| ٤١ | السيد رشيد رضا                                               |
| ٤٣ | الاستاذ حفني ناصف                                            |
| ٤À | الدكتور معروف الدواليبي                                      |
| ٥. | الدكتور عبد الرازق السنهوري                                  |
| ٥Υ | كتاب الشيخ رشيد رضا                                          |
|    | كتابا ابى زُهرة والمودودى                                    |
| ٥٩ | معالجات أخرى (مؤتمر البحوث - لجنة                            |
|    | الفتوى – الشيخ شُلتوت – الشيخ                                |
|    | عبد الجليل عيسى الخ                                          |
| ۷٥ | رأى الشيخ مصطفى الزرقاني تحليل التأمين                       |
| ۸۰ | الفصل الثانى : المعالجة الواجبة للربا ، كما نراها            |
|    | المفصل الثالث : تحريم الربا نسيئة ونظرية الاسلام<br>في القرض |
| ٩. | المقومات الثلاثة لنظرية الاسلام في القرض                     |
|    | قضية الأضعاف المضاعفة                                        |

| 115 | القصل الرابع: الربا كرمز لاقتصاد     |
|-----|--------------------------------------|
|     | سرطاني شيطاني يدمر المجمع            |
| 118 | مقومات الأقتصاد الاسلامي             |
| 311 | ١ - جزء لايتجزأ من الايمان الاسلامي  |
| 110 | ۲ اقتصاد ملتزم                       |
| 111 | ٣ – المال مال الله والملكية وطيفة    |
| 14. | ٤ - العدل - الطابع الرئيسي           |
| 177 | ٥٠ - اقتصاد انفاق٠٠٠                 |
| ١٢٣ | ٣ - القرن بين الكسب والعمل ٣٠٠٠٠٠٠٠  |
| 177 | ٧ - هدف الأقتصاد الاسلامي إشاعة      |
|     | الاستمتاع بطيبات الحياه              |
| ١٢٦ | مقومات الاقتصاد الربوي               |
| 14. | القصل الخامس: البنوك: بنت الربا وأمه |
| 144 | المقايضية                            |
| 140 | اتخاذ الذهب : نقطة تحول كبرى         |
| ١٣٦ | الصيارفة وظهور البنوك                |
|     | الائتمان                             |
| 10. | خاتم سليمان ائتماني                  |
|     | من الانتمان الى الآختيان             |
| ١٧٤ | الجريمة النكراء: الأخذ من الفقراه    |
|     | واعطاء الأغنياء                      |
| 141 | وما الحل                             |
|     | ** * * * *                           |

.

| ۱۸£ | القصل السادس: البنوك الاسلامية        |
|-----|---------------------------------------|
| ۱۸۷ | قصور تكنيك «لاربا ولا ربية»           |
| 192 | مدى انطباق الربا على الغوائد المدفوعة |
|     | للودائع                               |
| ۲., | شبهات قوية تكتنف المضاربة             |
| ۲۱۳ | ممارسة الربا بصور مقنعة               |
| 414 | بين المضاربة والممارسات المصرفية      |
|     | الربوية                               |
| 779 | بعض الانعكاسات                        |
|     | a N.N. statistics and state           |

# بقلم المؤلف أ - مؤلفات

| (1910)              | جد                                | ئلات عقبات في الطريق الي الم                   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| (1987)              | •                                 | ديمقراطية جديدة                                |
| رآن الكريم (۱۹۵۲)   | القادة كما يوضعها الق             | مسئولية الانحلال بين الشعوب و                  |
| (1907)              |                                   | ترشيد النهضة (صودر قبل التوز                   |
| (1907)              | ,_                                | الآزمة والبطالة ُفي الرأسمالية                 |
| (190Y) 5            | <mark>فب السياسية المعا</mark> صر | موقف المفكر العربي تجاه المذاه                 |
| (1971)              | ·                                 | قصية فرسان العمل                               |
| (1977)              | ائنيتر اکي                        | القانون والقضاء في المجتمع الا                 |
| (1977)              | •                                 | التنظيم والبنيان النقابي .                     |
| (1974)              |                                   | نشأة الحركة النقابية وتطورها                   |
| (1977)              |                                   | فى التاريخ النقابي المقارن                     |
| (1974)              | اکی                               | دور النقابات في المجتمع الاشتر                 |
| لعدد ٢٦ سنة ١٩٦٧    |                                   | مسئوايات القيادات النقابية                     |
| (1979)              |                                   | النقافة العمالية بين حاضرها وم                 |
| العدد ١٩٣٩ سنة ١٩٣٩ |                                   | منظمة العمل الدولية                            |
| العدد ۲۲ سنة ۱۹۷۰   |                                   | الحركة العمالية الدولية                        |
| العدد ٨٥ سنة ١٩٧١   |                                   | العمل في الاسلام                               |
| (1461)              |                                   | العمل في المسام<br>محاضرات في الادارة النقابية |
| (1977)              |                                   | _                                              |
| دد مارس سنة ۱۹۷۲    | ماحق محلة العماء ع                | روح الاسلام<br>الحرية النقابية                 |
| (19YT)              |                                   | •                                              |
| عدد مايو سنة ١٩٧٥   | واحق محلة العمل                   | قضية الأنتاج                                   |
| (19YY)              |                                   | العمال والدولة العصرية                         |
| (14VV)              | -                                 | طهور وسقوط جمهورية فايمار                      |
| V 77                | - 101                             | حرية الاعتقاد في الاسلام                       |
|                     | · 1 L 3 E                         |                                                |

| (\4YA)                     | يحوث في الثقافة العمالية                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1944)                     | الدعوات الاسلامية المعاصرة مالها وما عليها                                                                                   |
| (1919)                     | الجامعة العمالية                                                                                                             |
| (1949)                     | الاصول الغكرية للدولة الاسلامية                                                                                              |
| (1949)                     | بيان رمضان                                                                                                                   |
| (۱۹۸۲)<br>(۱۹۸٦)<br>(۱۹۸٦) | الأصلان العظيمان : القرآن والسنة<br>الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة<br>الربأ وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الاسلامية |

#### ب. -- كتب الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل

خلال الفترة من ١٩٨١ حتى الآن (١٩٨٦) كتب الاستاذ جمال البنا للاتحاد الكتب الآتية :

- ١ ازمة النقابية .
- ٢ الاسلام والحركة النقابية .
- ٣ الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل (كتيب نعريفي) .
- ٤ الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل بيدأ المسيرة (كتيب تعريفي) .
  - ٥ رسالة الاسلام.
  - ٦ اخت الصلاة المهجورة .
  - ٧ الحركة النقابية من منطلق اسلامي .
    - ٨ الخيار الصحب.
    - ٩ الحساسية الدينية .
  - ١٠ نظم الثقافة العمالية في الوطن العربي .
- ١١ وجود الانتلاف والاختلاف ما بين الرأسمالية والشيوعية والاسلام.
  - ١٢ الدولة العصرية .
  - ١٣ رؤية لمضمون الحكم بالقرآن .
  - ١٤ محكمة العدل الدولية الاسلامية .
  - ١٥ الانجاد الاسلامي الدولي للعمل في عامين .
    - ١٦ العودة الى القرآن .
    - ١٧ لا حرج (قضية التيسير في الاسلام) .
      - ١٨ نمن ودعوننا .
  - ١٩ لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية في الاسلام) .
    - ٠ ٢ العهد .
    - ٢١ ~ الشورى في الادارة.
    - ٢٢ المركة العمالية الدولية ،
    - ٢٢ عمال السودان والسياسة .

# ج - مترجمات ومراجعات

| (1977) | النقابات في الولايات المتحدة   |
|--------|--------------------------------|
| (1974) | النقابات في المملكة المتحدة    |
| (1771) | النقابات في الاتحاد السوفيتي   |
| (193.) | النقابات في المعويد            |
| (1977) | النقابات في بورما              |
| (1977) | النقابات في العلايو            |
| (1977) | الازمة المقبلة                 |
| (1977) | العمالة والتنمية الاقتصادية    |
| (1777) | مدخل لدارسة الاجور             |
| (141V) | الادارة العمالية في يوجوسلافيا |
| (1974) | العمل يجابه عصرا جديدا         |
| (1979) | الديمقر اطية النقابية .        |
| (174.) | المستور منظمة العمل الدولية    |
| (1971) | اتفاقيات العمل الدولية مجلدين، |
| (1971) |                                |
| (1941) | توصيات العمل الدولية           |
| . ,    | البرنامج العالمي للعمالة       |

وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وكل هذه الكتب باستثناء الديمقراطية النقابية والأزمة المقبلة من مطبوعات منظمة العمل الدولية .

رقم الايداع ٧٥١٧ / ١٩٨٦

دار الطباعة الحديثة ٢ كنيسة الارمن – أول شارع الجيش



يبدأ الكتاب بفصل عن ( المعالجات التقليدية للربا ) ضمنه صفحة منسية هي محاضرات نادي دار العلوم سنة ١٣٢٦ ثم عرض لكتب السيد رشيد رضا والشيخ محمد أبوزهرة والسيد أبوالاعلى المودودي وما دار من مناقشات في المجامع الاسلامية في الفترة المعاصرة .

والمؤلف يرى ان هده المعالجات لم تحط بروح الموضوع أى الربا كممارسة معينة من ناحية ورمز وأداه لاقتصاد سرطانى شيطانى من ناحية أخرى ، ولهذا تحدث في فصل مستقل عن « نظرية الاسلام في القرض وحكمة تحريم الربا نسيئة » وفي فصل اخرعن « مقومات الاقتصاد الاسلامي »

ولما كان االربا يتحكم في الاقتصاد عن طريق البنوك فقد خصها الكتاب بفصل باعتبارها و بنت الربا وامه و استعرض فيه تاريخها وسر الائتمان والتطرق من الائتمان الى الاختيان وكيف أن البنوك تأخذ من الفقراء لتعطى الاغنياء وعلاقة هذا كله بالربا .

ويختم الكتاب بفصل عن « البنوك الاسلامية » يعرض بعض التحفظات على « المضاربة » كما يرسم الاستراتيجية الواجبة للبنوك الاسلامية .



To: www.al-mostafa.com